verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

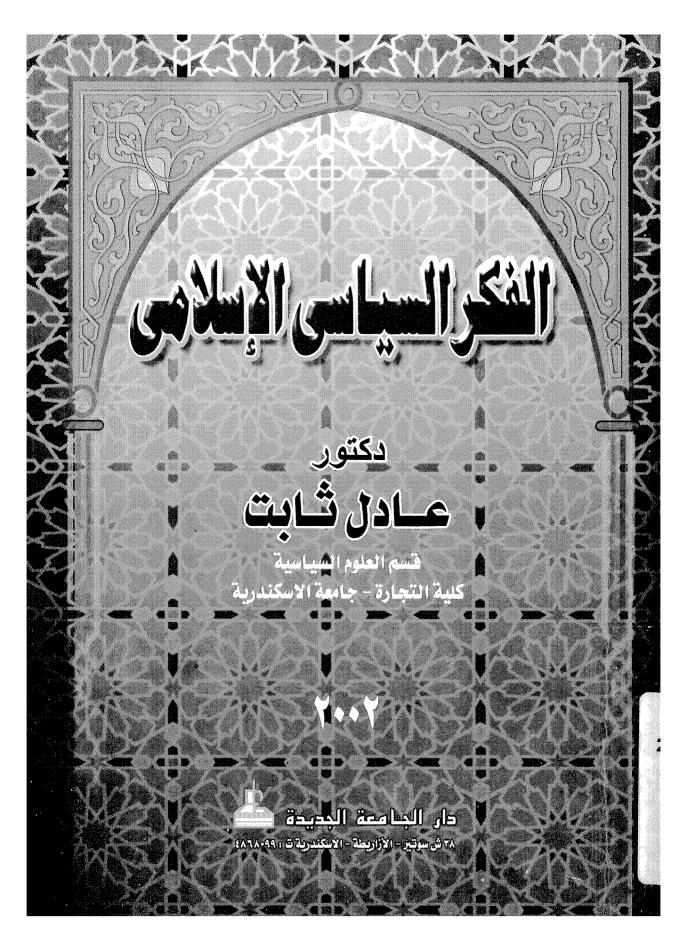

اهداءات ٢٠٠٢

د/عادل فتحدي ثابت

الاسكندرية





# الفكسر السياسسي الإسلامي

دكتور/ عادل فتحى ثابت عبد الحافظ قسم العلوم السياسية ــ كلية التجارة جامعة الإسكندرية

دار الجامعة الجديدة

Y .. Y



"لقد تعلمت أوربا من العرب طريقة جديدة وضعت العقل فوق السلطة، ونادت بوجوب البحث المستقل والتجربة، وكان لهذين الأساسين الفضل الكبير في القضاء على العصور الوسطى والإيدان بعصر النهضة "

" برنارد نویس"



يني النوال مراكز المراكز المراكز السياسي الإسلامي "

#### استهالال:

هذا الكتاب الذي بين يدى القارئ، يلقى الضوء على تراثنا الفكوى السياسي، الذي مازال في غالبيته مجهولاً لنا، ولا نعرف عنه غير القليل، وماز الت مخطوطاته مبعثرة بين مكتبات العالم، وعلى الرغم من الاهتمام العربي والإسلامي والعالمي بالفكر السياسي الإسلامي، فإن هناك ثغرات لم تكتشف حتى الآن، فكل الاهتمامات تلك كانت منصبة علي در اسة بعض المفكرين "كالماوردى" ، و "ابن تيمية" ، و" الغزالي"، و "ابن رشد"، و "ابن خلدون" ، كما أن هناك بعض المفكرين المجهولين قد تجاوزت كتاباتهم بيئتهم الحضارية إلى الحضارات الأخرى وقدموا إبداعات علي مستوى الفكر الإنساني قاطبة "كابن ظفر " الصقلي، و " ابن الأزرق" الأندلسي .... ويعتبر هذا الكتاب محاولة أولية لتجميع المتاح من الستراث الفكرى السياسي الإسلامي إما بعرض فكر معين بالتفصيل أو بالاشهارة إليه، وذلك في شكل مجموعات، كل مجموعة قد تلتقي على منهج معين (كالمنهج التجريبي) ، أو فكرة معينة (كفكرة العقد السياسي)، أو موضوع معين (فن أصول الحكم). ويركز هذا الكتاب على أمهات الكتب التي عنيت بالفكر السياسي الإسلامي، وبالتحديد بالكتب التي التزم أصحابها منهجا من مناهج المعرفة السياسية الحديثة، ومن ثم بالكتب ذات التفكير المنظم والأصيل (المبدع).

ويتضمن هذا الكتاب فصلاً تمهيدياً يعرض فيه الكاتب تصنيف المنهجى لمفكرى الإسلام السياسيين ويقسمهم السي مجموعات، حيث يعرض الفصل الأول لمجموعة المفكرين المسلمين اللذين ارتبطوا بالمنهج

الاستنباطى، ويتناول الفصل الثانى اللذين ارتبطوا بالمنهج الاسستقرائى، ويعرض الفصل الثالث للذين ارتبطوا بالمنهج العلمسى التجريبسى، شم يعرض الكاتب فى الفصل الرابع وبإيجاز لمجموعة أخرى من المفكريسن السياسيين المسلمين اللذين ارتبطوا – فى معظمهم – بتصوير قواعد لفسن أصول الحكم المثالى، هذا إلى جانب تتاول فكر الفرق الإسلامية المختلفة إظهاراً لمكانة وموقع "أهل السنة والجماعة" اللذين يمثلون الغالبية العظمى لجمهور المسلمين فى الأرض واللذين يتسمون بروح الاعتدال والاتسزان والوسطية فى مواجهة الفرق الإسلامية الأخرى.

## الفصل التمهيدي في تصنيف الفكر السياسي الإسلامي

وفى هذا الفصل التمهيدى نعرض لتصنيف الفكر السياسي الإسلامي، ذلك التصنيف الذي يرتكز أساساً على المنهج " Methode " وبداية نشير هنا إلى أن عبارة " الفكر السياسي: Political Thought " نعنى بها كل نتاج ذهنى بشرى جاء منفعلاً بعالم السياسية بواقعة ومثالياته، هذا وعبارة "الفكر السياسي" تعنى في ذاتها الفكر المنهجي، وذلك تبعاً لكون "الفكرة" وليدة المنهج المتبع (وليس العكس)، عيث يعد "المنهج " القالب الذي تصب فيه الأفكار. من هنا: فإن الفكر السياسي المناهج المتبع الذي يعنى به هنا هو ذلك الفكر المنظم — أي السنتباطي أصحابه أحد مناهج المعرفة السياسية الثلاثة: المنهج الاستتباطي "Deduction"، والمنهج العلمي التجريبي "Deduction"، والمنهج العلمي نعنى به هنا فهو فكر أصيل أيضاً، وهو أصيل في معنى أن صاحبه قد ابتدعه ولم ينقله عن أحد.

وتجدر الإشارة هذا إلى أن الفكر السياسى الإسلامى الذى سنعرض له هو فكر فقهاء أهل السنة والجماعة، علي أسياس أن أدل السنة والجماعة يمثلون جمهور المسلمين (الغالبية العظمى من المسلمين)، وهم المذهب الغالب الذى خرج عليه: " الخوارج"، و"الشيعة"، و "المعتزلة"، ولذلك لن نعرض لفكر فقهاء تلك الفرق الخارجة عن أهل السنة والجماعة، وإن كنا سنشير فيما بعد لمجمل أفكار هذه الفرق السياسية.

وهنا نقرر - إعمالاً للموضوعية - أن مفكرى " أهل السنية

والجماعة "لم يكونوا على درجة واحدة فى تمثيلهم للأصالة المستمدة من القرآن والسنة. وتبعاً لذلك يأتى تصنيفنا لمفكرى "أهل السنة والجماعة" إلى ثلاث فرق على النحو التالى:

الفريق الأول: وهو الفريق الذي تأثر تأثراً بالغاً بالفكر اليوناني (أو بالثقافة الفارسية)، وهذا الفريق لا أصالة له في الفكر السياسي الإسلامي ولا في المنهج، فأصحابه مجرد نقلة وبالذات عن الفكر اليوناني القديم، وفي مقدمة هذا الفريق: "الفارابي" ، و "الكندي" ، و "ابن رشد".

ونشير بداية هنا إلى أن " الفلسفة " قد عرفت على يد "الإغريق" ، وعرفها "المسلمون" من ثنايا كتابات "أفلاطون" ، و " أرسطو" حيث انكب المعنيون بها على ترجمة ما حصلوا عليه من كتاباتهما، وعلى رأسهم: "الكندى" ، و "الفارابي" ، و" ابن رشد" وهمم أصحاب الفكر العقلى الإسلامي في العصور الوسطى.

ففى العصور الوسطى كان من مظاهر ازدهار المعرفة الإسلامية وخاصة المعرفة العقلية – أن تأثر بعض المفكرين الإسكلميين بالفكر اليونانى وخاصة فيما يتصل بالفكر السياسى، فقد اهتم هؤلاء اهتماماً بالغا بالوقوف على فلسفة كل من " أفلاطون" و" أرسطو" فنقلوها إلى العربية، وصنفوا فيها كتبا، ومن ثم لم تكن لهم أصالة فيما يتصل بالفكر السياسى الإسلامى، فهم مجرد ناقلين عن مفكرى اليونان، واجتهدوا في تفسير ما نقلوه عنهم وعلقوا عليه.

#### وفيما يلى كلمة موجزة عن كل منهم:

#### " الكندى " ( ۲۵۲ هـ ):

و هو " أبو يوسف يعقوب بن اسحاق الكندى" ، فيلسوف العرب الأول، عاصر "المأمون" و "المعتصم" ، ونقل من السراث السياسي

اليونانى إلى العربية، ففى رسالة من رسائله عن "أرسطوطاليس" تحدث فى كتابه الثانى من هذه الرسالة عن السياسية ، وسمى هذا الكتاب "بوليطيفى" – أى المدنى، وعرض فيه لأفكار " أرسطو" السياسية كما هى، إلا فى بعض المواضع التى حاول فيها التوفيق بين الإسلام وبين هذه الفلسفة(١).

#### " الفارابي " ( ٣٣٩ هـ ):

وهو "أبو النصر محمد بن محمد طرخان"، وهو ليس عربياً، مسن بلدة "فاراب" في "تركستان"، تعلم العربية وعاش في بغداد، وتنقل منها إلى غيرها من بلدان العالم الإسلامي، وكان شديد الاهتمام في تعلمه وفي تعليمه وفي تصنيفه بالمعارف اليونانية، ومن بين مصنفاته فيمسا نحسن بصدده: "آراء أهل المدينة الفاضلة"، وهو مؤلف قدم فيه صورة مثاليسة لمدينة فاضلة على منوال جمهورية "أفلاطون"، وقد تأثر "الفارابي" تأثراً بالغاً " بأرسطو"، إلى حد أنه سئل ذات مرة عن اهتمامه الشديد "بأرسطو"، فقيل له ايهما أعلم أنت أم "أرسطو"؟ قال: لو عاصرت "أرسطو" لكنست أكبر تلاميذه (۱).

### " ابن رشد " <sub>(</sub> ۵۹۵ هـ ):

وهو "أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد" ، ولد في "قرطبــة" (فـــي الأندلس) سنة ٥٢٠هــ، وتتلمذ في الفلسفة على يد "ابن باجة" وفي علــوم

<sup>(</sup>۱) لمزيد من التفصيل بشأن "الكندى" ارجع إلى: د. محمد على أبو ريسان، تساريخ الفكر الفلسفى فى الإسلام، دار المعرفة الجامعية، ۱۹۸۰، ص ٣٣٩، وكذلك :د. إبراهيم شلبى، علم السياسة، الدار الجامعية ببيروت، ۱۹۸۰، ص ٢١.

<sup>(</sup>۲) لمزيد من التفصيل بشأن الفارابى انظر: د. محمد على أبو ريان، نفس المرجـــع السابق، ص ٣٥٣. وكذلك:د. إبراهيم شلبى، نفس المرجـــع السابق، ص ٣٩٠. وأيضاً فاروق سعد، مع الفارابي والمدن الفاضلة، دار الشروق، ١٩٨٢.

الدين على يد أئمة المالكية الأندلسيين. وقد أشار "ابن طفيل" على "ابن رشد" أن يقوم بشرح كتب "أرسطو"، فكرس "ابن رشد" لهذا الغرض أكثر حياته، حتى لقب "بالشارح الأعظم"، و"أعظم مفسرى أرسطو". ولقد انتقلت تعليقاته وشروحه على مؤلفات "أرسطو" إلى أوربا في العصور الوسطى (في وقت كانت الكنيسة ترفض أفكر كل من "أفلاطون" و"أرسطو" على اعتبار أنها فلسفات وثنية)، وتلك التعليقات كان يهدف بها "ابن رشد" إلى إذابة الحاجز بين الفلسفة اليونانية، والعقائد السماوية، حيث قدم الفلسفة اليونانية، والعقائد السماوية، حيث قدم الفلسفة اليونانية في سياق ديني، مما جعل الكنيسة تتقبل تعليقاته تلك قبولاً حسناً. والذي يمعن النظر في فلسفة "سان توماس الأكويني" يلاحظ أنها استمرار لفلسفة "أرسطو" بعد صبها في قالب مسيحي، في وقت كانت تعليقات الفيلسوف العربي "ابن رشد" قد تسربت إلى أوربا متمتعة بحجية كبيرة(').

### مقارنة بين " ابن رشد" ، وبين " الفارابي " و " الكندي" :

وإذ عرضنا لكل من: "الكندى" و" الفارابي " و "ابن رسد" كفريق تأثر بالفلسفة اليونانية، نأتى هنا إلى توضيح أهمية "ابن رشد" فيما قدمـــه في هذا الصدد في مواجهة كل من "الكندى" و"الفارابي"، وذلك كما يلى:

أولاً: تظهر أهمية "ابن رشد" من ناحية تأثره بالفلسفة اليونانية، أنه كان ضالعاً في الفلسفة اليونانية (وذلك في مواجهة "الكندى والفـــارابي") التي شرحها لأوربا حيث تأثرت أوربا بنظرته الدينية الدنيوية حتى قرنين مضيا ثم عادت إلى نصوص "أرسطو" الأصلية، كما لاقت مؤلفاته كذلــك ترحيب أوربا في خروجها من عصور ظلامها.

<sup>(</sup>۱) لمزيد من التفصيل بشأن "ابن رشد" ارجع إلى :د. محمد على أبو ربان، المرجع السابق، ص ٥٦٥، ود. محمد طه بدوى، رواد الفكر السياسى، المكتب المصرى الحديث ، ١٩٦٧، ص ١١.

ثانياً: يعد "ابن رشد" أفقهم وأعلمهم وأعمقهم في مجال الفكر الإسلامي، "فابن رشد" فقيه إسلامي له ثقله (تأثر "بابن ماجة" و "ابسن طفيل، وهما من فقهاء الأندلس المشهود لهم)، وفي مؤلف له أسماه: "فصل المقال بين الحكمة (الفلسفة) والشريعة من الاتصال" أقر "ابن رشد" في مقدمة هذا المؤلف بأن هناك تناقضاً بسيطاً بين الفلسفة والشريعة، وفي هذا الصدد قال: "نحن مأمورون بالنظر في كلامهم حسب كلم الشريعة، فإن اتفق مع ما عندنا في الشرع قبلناه وشكرناهم عليه، وإن كان مخالفاً للشرع تركناه وعذرناهم"، مستشهداً بقوله تعالى: "فبشسر عبد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه"(ا).

هذا ، وكل ما قدمه المفكرون الإسلاميون الذين تـــأثروا بالفلسفة اليونانية ، من محاولات التوفيق بين الفلسفة اليونانية على إطلاقها وبيــن العقيدة الإسلامية، قد رفض من جانب جمــهور فقهاء " أهـل السنة والجماعة" ، على أساس أن الإسلام شريعة متكاملة غنية عن كل الفلسفات والنظم الوضعية: " إن الدين عند الله الإسلام"().

الفريق الثانى: وهو الفريق الذى كتب أصحابه كتباً مداراة ومسواءاة ونفاقاً للحكام، ويلتقى أصحاب هذا الفريق (أصحاب مدرسة الصبر) على أنه فى حالة خروج الحاكم فى قراراته عن القسرآن والسنة أن يصبر المحكومين على جوره، وألا يثوروا عليه، وعلى الله الجزاء، ويضم هذا الفريق: "ابن المقفع" (١٤٢هـ) فى كتابه "الأدب الكبير"، و"الغزاليي" الفريق: "والنزاليي" مؤلفه "التبر المسبوك فى نصيحة الملوك" وكذلك فى مؤلفه "الإحياء"، و"الطرطوشي" (٢٥٠هـ) فى مؤلفه "سراج الملوك"، و "ابين الحداد" (٢٤٩هـ) فى مصنفه: " الجوهر النفيس فى سياسة الرئيس".

<sup>(</sup>١) سورة الزمر، الآية ١١، ١٨.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران ، الآية ١٩.

وفى إطار هذا الفريق، نعرض بإيجاز لفكر كل من "الطرطوشك" و"الغزالي" لتوضيح أن "الغزالي" رغم انتمائه لهذا الفريق، إلا أنه يتميز عنهم في أنه أقام رأيه في هذا الشأن على أساس اجتماعي وليس على أساس ديني، واعتبره رأياً شخصاً. أما غيره فقد ارتكز إلى آيات قرآنية وأحاديث نبوية وحملها معاني تتفق وأهواءه الشخصية.

"فالطرطوشي" (أبو بكر بن محمد بن الوليد القهرى الطرطوشك) (٢٠هـ) في كتابه: "سراج الملوك، وهو على سبيل المثال هنا عرض في كتابه هذا لمسألة جور الحاكم بطريقة مباشرة عارضاً رأيه فيها بصريح العبارة، ومع ذلك " كان متناقضاً مع نفسه، لا يستقيم مع منطقة إلى النهاية، فقد خصص في كتابه هذا باباً "لفضل الولاة إذا عداوا" حسض فيه السلطان على العدل وحرم عليه الجور، حيث أكد على أن السلطان لا تظل سلطته قائمة إلا بقدر حرصه على العمل وفق شرائط العدل ومواثيق الإنصاف، فإن أخل بذلك زالت عنه السلطة، فإن ظل قابضاً عليها عد غاصياً لها لا طاعة له على أحد. ولكن "الطرطوشي" أبي أن يتمشى مع منطق فكرته هذه إلى النهاية فراح في الباب الخامس عشر من كتابه هذا يناقض هذه الفكرة فيقول: "إن من إجلال الله إجلال السلطان عادلاً كلن أو جائر أ "وقوله عن طاعة السلطان: " الطاعة عصمة من كل فتنة ونجلة من كل شبهة.."، وإمعاناً في المداراة والمراءاة للحكام قال: " ليس للرعية " أن تعترض على الأئمة في تدبير ها وإن سولت لها أنفسها، بـــل عليـها الانقياد"، وقوله أيضاً: "إذا جار عليك السلطان فعليك الصبر وعليه الوزر"، وتبعاً لذلك يكون "الطرطوشي" قد حرم على المسلمين مقاومة الحاكم الجائر التي أحلها الرسول (ص) ، وحص على مباشرتها (١).

وكذلك فعل أمثاله الذين كتبوا كتباً مدار ارة للحكام وهم قلة في إطار مفكري " أهل السنة والجماعة".

أما عن "الغزالى" ( 0.0هـ)، فهو الإمام " أبو حامد محمـد بـن محمد الغزالى"، صاحب كتاب "إحياء علوم الدين"، ومؤلفات أخرى منها مؤلفه "فضائح الباطنية" ( )، والذى أوجب فيه الخلافة وأفرد فصلين في الباب السابع منه في إبطال النص والعصمة للإمام، كما عرض في البلب التاسع منه لشروط يجب أن تتوفر في الإمام (منها: النجدة - الكفايـة - التاسع منه لشروط يجب أن تتوفر في الباب العاشر من نفس الكتاب "فضـائح الورع - العلم)، كما عرض في الباب العاشر من نفس الكتاب "فضـائح الباطنية" للوظائف الدينية للإمام، والتي بالمواظبة عليها يدوم اسـتحقاقه الإمامة، كما لم يهمل الوظائف الدنيوية ( التي أسماها بالوظائف العملية)، وكل هذه الوظائف (الدينية والدنيوية) التي ذكرها تدور حول إقامة ديـن الله في الأرض وتدبير مصالح المحكومين.

أما مؤلفه الجامع "إحياء علوم الدين" فقد ضمنه كتاباً في "الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر "(٢)، قال فيه: "قد ذكرنا درجات الأمر بالمعروف وأن أوله التعريف وثانيه الوعظ وثالثه التخشين في القول ورابعه المنع بالقهر في الحمل على الحق بالضرب والعقوبة. والجائز من جملة ذلك مع السلاطين الرتبتان الأوليان وهما التعريف والوعظ. وأما المنع بالقهر فليس ذلك لآحاد الرعية مع السلطان، فإن ذلك يحرك الفتنة ويهيج الشر ويكون ما يتولد منه من المحذور أكثر، وأما التخشين في القول كقوله: ياظالم يا من لا يخاف الله وما يجرى مجراه، فذلك إن كان يحرك فتنة يتعدى شرها إلى غيره لم يجز وإن كان لا يخاف إلا على

<sup>(</sup>١) انظر: الغزالي، فضائح الباطنية، حققه عبد الرحمن بدوى، القاهرة، ١٩٦٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: الغزالي، إحياء علوم الدين، طبعة دار الشعب، الجــزء الســابع، مــن ص ١١٨٥ إلى ص ١٢٧٤.

نفسه فهو جائز". ومعنى ذلك أن " الغزالى" يرى أن تغيير المنكر وبالذات مقاومة الحاكم الجائر (بالمنع والقهر) لا يجوز لكون ذلك يحسرك الفتنة سواء كان ذلك بواسطة آحاد الناس أو جماعتهم. والحق أن "الغزالى" قسد أخذ على مسئوليته الشخصية تحريم مقاومة الحاكم مقاومة جماعية إيجابية بالقهر أو التخشين في القول (مخالفاً بذلك جمهور " أهل السنة" الذي أجاز مقاومة الحاكم الجائر). ويتفق "الغزالى" في ذلك مع من كتب كتباً مجلراة ومداراة للحكام، ومرد ذلك إلى أن "الغزالى" في ذلك مع من كتب كتباً مجلراة من حياته يعمل بالتدريس في المدرسة النظامية في بغداد والوثيقة الصلة ولا يسعنا في هذا المقام إلا أن نحترم رأى "الغزالسي" مسادام أنسه رأى شخصيي يقيمه صاحبه، على أساس اجتماعي لا ديني فهو لم يقدم في ذلك شخصي يقيمه صاحبه، على أساس اجتماعي لا ديني فهو لم يقدم في ذلك يبدو من عباراته – على أنه رأيه الخاص ثم يبرره بفكرة شخصية هسي الخوف من تحريك "الفتنة وتهبيج الشر ومن أن يكون المتولد منسه مسن المحذور أكثر "(١).

الفريق الثالث: وهو الفريق الذي يمثل أصالة الفكر السياسي الإسلامي، المستمد من الكتاب والسنة، وهذا الفريق يضم ثلاث مجموعات تصنف طبقاً لمعيار " المنهج"، ولئن كانت هذه المجموعات تتباين في المنهج إلا أنها تلتقي كلها في النتائج والتي لا تخرج عن أحكام الشريعة الإسلامية.

<sup>(</sup>۱) انظر: د. محمد طه بدوى، حق مقاومة الحكومات الجائرة في المسيحية والإسلام، وفي الفلسفة السياسية والقانون الوضعي، دار الكتاب العربي، ١٩٥٠، ص٣٦، ص ٣٧.

#### - المجموعة الأولى:

وهى تضم: "شهاب الدين بن أبى الربيع" (٢٧٢هـ) فــى مؤلفـه:
"سلوك المالك فى تدبير الممالك"، و " الماوردى" (٥٠٠هـ) فى مؤلفـه:
"الأحكام السلطانية"، و " الجوينى" (٨٧٤هـ) فى مؤلفه: "غيات الأمـم"،
و"ابن تيمية" (٨٢٧هـ) فى مؤلفه: " السياسة الشرعية". وهذه المجموعة
تمثل قمة الأصالة الإسلامية فى مجال الفكر السياســـى، حيـت تمثلـت
الإسلام بمصدريه "القرآن والسنة" خطها العريض فلم تحد عنهما، وكــان
منهجها فى البحث منطلقاً منهما موصولاً بهما، ومنهج هذه المجموعة هو
المنهج "الاستنباطى".

#### - المجموعة الثانية:

وهى مجموعة يمثلها – وحده – "ابن ظفر " الصقلى (٥٦٥هـ) فى مصنفه "سلوان المطاع فى عدوان الأنباع"، حيث انطاق فى كتابه هذا فى تصوير قواعد لفن أصول الحكم من الواقع، وإمعاناً فى وصفه للواقع راح يصور مجموعة قواعد عمل لو انبعها "الأمير" (المطاع) لجاءت سياساته فى الداخل والخارج أكثر قوة وفاعلية، فكان بذلك مؤسساً "لفن السياسة"، ودنلك على مستوى الفكر الإنساني قاطبة) من ناحية، وإماماً للواقعية السياسية من ناحية أخرى – تبعاً لارتباطه الشديد بالواقع عند تصويره لقواعد فن أصول الحكم، واتخاذه التاريخ كأداة لملاحظة الواقع السياسي، هذا وطالما أن "ابن ظفر" قد انطلق فى تصويره لقواعد فن أصول الحكم من ملاحظاة الواقع، وأمعن فى وصف لهذا الواقع حيث صور مجموعة قواعد عمل من ثنايا مجموعة لهذا الواقع حيث صور مجموعة قواعد عمل من ثنايا مجموعة ملحظات من الواقع السياسي فى عصره أو استقرأها من التاريخ، فيان منهجه بذلك هو منهج استقرائي (اختباري) وله السبق على منهجه بذلك هو منهج استقرائي (اختباري) وله السبق على المنافللي" الإيطالي في هذا كله، فقد جاء "ابن ظفر" قبل "مكيافللي" بحوالي الميطالي فى هذا كله، فقد جاء "ابن ظفر" قبل "مكيافللي" بحوالي

أربعة قرون<sup>(١)</sup>.

#### - المجموعة الثالثة:

وهي مجموعة نهج أصحابها منهجاً جديداً لم يسبقهم إليه أحد في الدراسات السياسية (والاجتماعية)، حيث تناولوا عالم السياسية بواقعه وليس بما بجب أن يكون مستهدفين تفسير ظواهره، فكانوا بذلك نموذجاً المنهج العلمي التجريبي في الفكر السياسي الإسلامي، وكان الفصل في كتاباتهم بين الدراسة السياسية العلمية التجريبية والسياسة الشرعية واضحاً، وفي مقدمة هذه المجموعة: "ابن خلدون" (٨٠٨هـ) في "مقدمته" الشهيرة، و"ابن الأزرق" (٨٩٨هـ) في كتابه: "بدائع السلك في طبائع الملك"، ولئن كان "ابن خلدون" له السبق في نقل المنسهج العلمي التجريبي من مجال العلوم الطبيعية إلى مجال الدراسات السياسية (والاجتماعية)، إلا أن "ابن الأزرق" يعد المؤسس الحقيقي للمنهج العلمي التجريبي في مجال الدراسات السياسية (والاجتماعية) حيث ارتكز في تحليلاته إلى الموضوعية وانتهي إلى تعميمات نسبية، ذلك بينما بدأ "ابن خلدون" موضوعياً لكنه انتهي بصدد تحليلاته إلى تعميمات مطلقة، فافتقد بذلك أهم مقومات المنهج العلمي التجريبي وهو "النسبية"، وفوق ذلك بنميز "ابن الأزرق" عن "ابن خلدون" في إفراده كتاباً للفكر السياسي "بدائع بنميز "ابن الأزرق" عن "ابن خلدون" في إفراده كتاباً للفكر السياسي "بدائع

<sup>(</sup>۱) وللكاتب في هذا الصدد بحث منشور بعنوان "فين السياسية بين "مكيافللي" الإيطالي، و"ابن ظفر" العربي الصقلي "، بمجلة كلية التجارة للبحوث العلمية حجامعة الإسكندرية، العدد الثاني بالمجلد الرابع والثلاثون بسيبتمبر ١٩٩٧. ونفس البحث منشور في :-

British Journal of Middle Eastern Studies, Volume 27, Number 2 (Nov. 2000), pp. 125-137.

وذلك بالاشتراك مع البروفسور: R.H.Dekmejian تحت عنوان: -

<sup>&</sup>quot; Machiavelli's Arab Precursor: Ibn Zafar al-Siqilli".

السلك في طبائع الملك" – على حين أودع "ابن خلدون" أفكاره السياسية مقدمته الشهيرة ، هذا إلى جانب تميز "ابن الأزرق" عن "ابن خلدون" بود كل فكرة ليس هو قائلها إلى صاحبها ومصدرها الأصيل – على حين نقل "ابن خلدون" أفكاراً عن سابقيه من المفكرين السياسيين الإسلاميين (كفكرة العصبية للمسعودي) وادعى أنه صاحبها ولم يردها إلى مصادرها، كما سيأتي تفصيل ذلك في حينه.

#### تقسيمات الكتاب: -

وتبعاً للتصنيف المتقدم تأتى تقسيمات الكتاب وفصوله، حيث تاتى فصوله الثلاثة الأولى، لكى يتناول كل فصل مجموعة من المجموعات الثلاث للفريق الذى يمثل أصالة الفكر السياسى الإسلامى المستمد من القرآن والسنة، وذلك على النحو التالى:

الفصل الأول: ونعرض فيه للمجموعة الأولى التى نهج أصحابها المنهج "الاستنباطى"، وفى هذا الصدد وحتى يظهر الكاتب مكانة المفكرين السياسيين الإسلاميين فى استخدامهم للمنهج الاستنباطى (الفلسفى المثللى) يجرى مقارنة بين أصحاب فكرة "العقد السياسى" فى الفكر الإسلامى وهما تحديداً "الماوردى"، و "الجوينى"، وبين فلاسفة العقد السياسى فى الغرب الحديث وهم: "هوبز"، و" لوك "، و "روسو" من أصحاب المنهج الفلسفى المثالى فى الغرب، وذلك لإظهار سبق المفكرين الإسسلميين لفلاسفة الغرب الحديث فى تصوير مضمون هذه الفكرة (وفى ضماناتها كذلك). ثم يعرض الكاتب بعد ذلك لفكر كل من "شهاب الدين بن أبى الربيع"، و"ابين تيمية".

الفصل الثانى: ونتناول فيه المجموعة التى نهج أصحابها المنهج "الاستقرائي"، وهذه المجموعة يمثلها وحده "ابن ظفر" العربي الصقلي" وقد

رأى الكاتب أن يعرض فى هذا الفصل دراسته المقارنة بين "ابن ظفر"، و"مكيافللى" الإيطالى لإبراز عدم صحة ما يدعيه الغرب الليبرالى من أن مكيافللى" الإيطالى:-

أولا: هو مؤسس فن أصول الحكم (فن السياسة) على مستوى الفكر الإنساني.

ثانيا: وأنه مؤسس المنهج الاستقرائي في مجال الدراسات السياسية (والاجتماعية).

ثالثا: وأنه أول من قدم فكرا إبداعيا منذ المفكر اليونساني القديم "أرسطو" في القرن الرابع قبل الميلاد.

ذلك أن صاحب هذه الأمور الثلاثة وبجدارة هو "ابن ظفر" العربى الصقلى السابق على "مكيافللى" بحوالى أربعة قرون. حيث لم يبق "لمكيافللى" بعد ذلك سوى استخفافه بالدين والأخلاق، وما أدى إليه ذلك من فكرته عن فصل السياسة عن الدين والأخلاق، ومبدأ الغايسة تبرر الوسيلة كأساس لفن الوصولية.

الفصل الثالث: ونعرض فيه لفكر كل من "ابسن خلدون"، و"ابسن الأزرق" كنماذج للمنهج العلمي التجريبي في الدراسات السياسية (والاجتماعية)، وذلك من ثنايا مقارنة بينهما في مدى استخدامهما للمنهج العلمي التجريبي بمقوميه: "الموضوعية" و "النسبية"، ومن منهما المؤسس الحقيقي للمنهج العلمي التجريبي في الدراسات السياسية (والاجتماعية)، ليس فقط في إطار الفكر السياسي الإسلامي، بل وعلى مستوى الفكر الإنساني قاطبة.

الفصل الرابع: ونعرض فيه لمجموعية أخرى من المفكرين السياسيين الإسلاميين اللذين لم ينالوا قسطا من الدراسة، وهم في غالبيتهم

يصنفون ضمن المفكرين اللذين عنوا بموضوع "فن أصول الحكم"، وقدموا قواعد لفن الحكم المثالى، بالإضافة إلى مجموعة المفكرين اللذين اهتموا بموضوع "السياسة والحيلة" ، فنعرض لهم ولسيرتهم ولأهمم مؤلفاتهم السياسية بإيجاز شديد، مستهدفين بذلك توضيح أن هناك ميراث فكرى سياسى إسلامى لم يكشف عنه حتى الآن، وأن ما كتب فيه إلى الآن قسط ليس بكثير، هذا إلى جانب تناول فكر الفرق الإسلامية المختلفة.



# الفصل الأول مجموعة المفكرين السياسيين الإسلاميين أصحاب "المنهج الاستنباطي"

ونعرض في هذا الفصل للمفكرين اللذين يمثلون أصالة الفكر السياسي الإسلامي، أصحاب المنهج "الاستنباطي" \_ أي اللذين استنبطوا أفكار هم السياسية من الكتاب والسنة، وهنا يأتي تصنيفنا التحتى لهذه المجموعة إلى مجموعتين:

المجموعة الأولى: وهى التى كان محور فكرها فكرة "العقد السياسى"، وفى مقدمتها: "الماوردى" و "الجوينى" ، اللذان جاءا ولأول مرة فى الفكر الإنسانى بهذه الفكرة (وتحديداً " الماوردى"). وهنا يقدم الكاتب در اسسة مقارنة بين هذه المجموعة وفلاسفة الغرب الحديث حول فكرة " العقد السياسى".

المجموعة الثانية: وهى المجموعة التى لم تكن فكرة "العقد" السياسى محوراً لفكرهم، وفى مقدمتها: "شهاب الدين بن أبى الربيسع"، و "ابسن تيمية".



# أولاً: المجموعة التي كان محور فكرها فكرة " العقد السياسي " مع المقارنة بينها وبين فلاسفة الغرب الحديث في إطار هذه الفكرة:

وهنا يقدم الكاتب محاولة للتعرف على مضمون فكرة: "العقد السياسي" كسند نظرى انطلق منه مفكرو الإسلام السياسييون وفلاسفة الغرب الحديث في تقديم تفسير لأساس قيام السلطة السياسية واستمرارها. وتبدو أهمية هذه الفكرة في أنها نشأت مرتبطة بصفة أصلية بمسألة طبيعة العلاقة بين السلطة والأفراد، على أساس أنها علاقة تعاقدية تتحدد معالمها على مقتضى عقد. ويأتى كل من "الماوردي" و"الجويني" \_ كما أسلفنا \_ في مقدمة المفكرين الإسلاميين اللذين شكلت فكرة " العقد السياسي" جوهر فكرهم السياسي، كما يأتى كل من "هوبز"، و "لوك" ، و "روسو" في مقدمة فلاسفة الغرب الحديث اللذين شكلت أيضاً هذه الفكرة وهر وهر وفكرهم السياسي.

وسوف نعالج هذا الموضوع من ثنايا النقاط التالية:

أولاً: تحليل مضمون فكرة " العقد السياسي " وضماناتها و غايات ها لدى المفكرين الإسلاميين.

ثانياً: تحليل مضمون فكرة " العقد السياسي " وضماناتها و غاياتها لدى فلاسفة الغرب الحديث.

ثانياً: إجراء مقابلة بين مضمون وضمانات وغايات فكرة " العقد السياسي" لدى المفكرين الإسلاميين وفلاسفة الغرب الحديث.

#### التحليل:

# أولاً: مضمون وضمانات وغايات فكرة " العقد السياسي" لدى المفكرين الإسلاميين:

ويأتي كل من "الماوردي" و "الجويني" \_ كما تقدم \_ في مقدمة المفكرين الإسلاميين اللذين ارتكزوا إلى فكرة: "العقد السياسي" كدعام\_ة لفكرهم السياسي، ونعرض هنا لتصور كل منهما على حدة بصدد هذه الفكرة، ثم نقوم بمقابلة هذين التصورين لنرى هل يلتقيان حول مضمون وضمانات وغاية هذه الفكرة أم لا؟

#### • الماوردى:

عام ٧٤٤ه... ولقد كان " الماوردى" يتمتع بتقدير مسن الخلفاء ومسن البويهيين كذلك، فكان موضع ثقة معندهم معندهم حتسى كانوا يرسلونه للوساطة بينهم وبين من يناوئهم ، ويرتضون حكمه (١).

ومن مؤلفات "الماوردى": "نصيحة الملوك"، و "قوانين السوزارة" و"سياسة الملك"، و"التحفة الملوكيسة فسى الآداب السياسسية"، و" أدب القاضى"، و" الأحكام السلطانية" و"تسهيل النظر وتعجيل الظفار (فسى أخلاق الملك وسياسة الملك)....، والذي يهمنا من كل هذه المؤلفات هو مؤلفه: "الأحكام السلطانية" الذي ورد فيه تصوره عسن فكرة: " العقد السياسي". وتبدو أهمية هذا المؤلف له في مواجهة باقى مؤلفاته، بل وفسى مواجهة مؤلفات غيره من المفكرين الإسلاميين في أنه أفرده للإمامسة وعقدها وكل ما يتعلق بها من أحكام، حيث قال في مقدمته:

" ولما كانت الأحكام السلطانية بولاة الأمور أحق، وكان امتزاجها بجميع الأحكام يقطعهم عن تصفحها مع تشاغلهم بالسياسة والتدبير، أفردت لها كتاباً امتثلت فيه أمر من لزمت طاعته، ليعلم مذاهب الفقهاء فيما له منها فيستوفيه، وما عليه منها فيوفيه...."(٢).

وفى الباب الأول من كتابه هذا والمعنون "بعقد الإمامة" قال الماوردى": "الإمامة موضوعة لخلاقة النبوة فى حراسة الدين وسياسة الدنيا، وعقدها لمن يقوم بها فى الأمة واجب بالإجماع.. واختلف في وجوبها هل وجبت بالعقل أو بالشرع؟.. فإذا ثبت وجوب الإمامة ففرضها على الكفاية.. فإذا قام بها من هو أهلها سقط فرضها على الكفاية. وإن لم

<sup>(</sup>۱) لمزيد من التفصيل في هذا الشأن انظر: د. محمد سليمان داود ــ د. فؤاد عبـــد المنعم، أبو الحسن الماوردي، مؤسسة شباب الجامعة بالإسكندرية، ١٩٧٨، مــن ص ٣ إلى ص ١٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: الماوردي، الأحكام السلطانية، دار الفكر بالقاهرة، ١٩٨٣، ص٣٠.

يقم بها أحد خرج من الناس فريقان: أحدهما أهل الاختيار حتى يختارون إماماً للأمة، والثاني أهل الإمامة حتى ينتصب أحدهم للإمامة، وليس على من عدا هذين الفريقين من الأمة في تأخير الإمامة حرج و لا مسأثم.. "(١). وواضع من هذه النصوص تأكيد "الماوردي" على ضرورة قيام " الإمامة" (أو إن شئنا السلطة السياسية) في المجتمع، وعلى أن عقدها واجب بالإجماع، ولئن كان " الماوردي" قد سجل ما كان قائماً في عصره منن (أو على حد تعبيرنا المعاصر: ما إذا كانت السلطة ضرورة تمليها طبيعة الإنسان أم هي من خلق السياسة والقانون)(٢)، فقد انتهى إلى وجوب الإمامة وإن اختلفت دواعي هذا الوجوب. وواضح أيضاً من النصــوص المتقدمة تأكيد " الماوردي على أن الإمامة فرض كفاية، فإذا قام بها من هو أهل لها سقط فرضها عن الكافة، وإن لم يقم بها أحد خرج من الناس فريقان \_ هما أطراف العقد عنده - أولهما: أهل الاختيار: "أهل العقد والحل" الذين يعقدون للإمام، وهم أيضاً الذين يحلون (يفسخون) هذا العقد، وهم في ذلك كله يمثلون الأمة. وثانيهما: أهل الإمامة (المرشحون للقيام على السلطة والشئون العامة) حتى يتم اختيار أحدهم للإمامة. كما أوضح " الماوردي" أنه ليس على من عدا هذين الفريقين من الأمة فـــى تـــأخير إقامة الإمامة حرج ولا إثم.

ولقد اشترط " الماوردى" شروطاً في كل من: " أهمل الإمامية"، و"أهل الحل والعقد" حيث قال:-

"..... وإذا تميز هذان الفريقان من الأمة في فرض الإمامة وجب

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص٥،ص٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: د. محمد طه بدوى، شرعية الثورة في الفلسفة السياسية، مجلة كلية الحقوق (جامعة الإسكندرية)، العددان: الأول والثاني، ١٩٥٤، ص١٦٠.

أن يعتبر كل فريق منهما بالشروط المعتبرة فيه. فأمسا أهل الاختيار فالشروط المعتبرة فيهم .... العدالة الجامعة لشروطها، و... العلم السذى يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة على الشروط المعتبرة فيها. و... الرأى والحكمة المؤديان إلى اختيار من هو للإمامة أصلح وبتدبير المصالح أقوم وأعرف.... وأما أهل الإمامة فالشروط المعتبرة فيهم... العدالة على شروطها الجامعة. و.... العلم المؤدى إلى الاجنهاد في النوازل والأحكام، و.... الرأى المفضى إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح..."(١). وواضح من هذه النصوص تسأثر " المساوردي" بواقسع عصره، فقد عاصر \_ كما تقدم \_ فترة تدهور الحكم العباسي وابتع\_اده عن قيم وأحكام الشريعة، وتبعا لذلك اشترط في كل من " أهل الإمام\_\_ة" و"أهل الاختيار" شروطا تدور حول قيمة الكيف دون الكم، وتجمع علي ضرورة توفر العلم والعدالة والرأى والحكمة في كلا الفريقين، فـــالعبرة لديه في الفريقين ليست بكثرتهم، وإنما العبرة بتوفر هذه الشروط فيهم حيث لا مكان للغوغائية، وإنما المكان للمؤهلين لحسن الاختيار والحكم. وتجدر الإشارة هذا إلى أن " الماوردي" لم يأت بهذه الشروط تجكما وإنمله استنباطا من الكتاب والسنة، ولعله استهدف من وراء ضرورة توفر هده الشروط العودة بالحكم الإسلامي إلى عهده الأول، والتخلص من الوهسن الذي لحق يه.

#### وعن إبرام العقد واتمامه قال " الماوردى":-

" فإذا اجتمع أهل العقد والحل للاختيار تصفحوا أحوال أهل الإمامة الموجودة فيهم شروطها فقدموا للبيعة منهم أكثرهم فضلا وأكملهم شروطا ومن يسرع الناس إلى طاعته ولا يتوقفون عن بيعته، فإذا تعين لهم مسن بين الجماعة من أداهم الاجتهاد إلى اختياره عرضوها عليه، فإن أجساب

<sup>(</sup>١) انظر الماوردي، المرجع السابق ، ص٦.

إليها بايعوه عليها وانعقدت ببيعتهم له الإمامة فلزم كافة الأمة الدخول في بيعته والانقياد لطاعته، وإن امتنع من الإمامة ولم يجب إليها لم يجبب عليها لأنها عقد مراضاة واختيار لا يدخله إكراه ولا إجبار، وعدل عنه إلى من سواه من مستحقيها...."(١). وهذه النصوص كما هو واضح تظهر تصور " الماوردي" لنشأة السلطة السياسية (الإمامة)، فهي تتشأ عنده من نشأة تعاقدية تتم بين الإمام وأهل العقد والحلل، كما تظهر هذه النصوص أيضاً تأكيده على أن مصدر هذا التعاقد هو الرضا به من جانب أطراف العقد، فهذا العقد عند "الماوردي" هو عقد مراضاة واختيار لا يدخله إكراه و لا إجبار وإلا فهو باطل.

وأما عن الحقوق والواجبات المتبادلة بين أطراف العقد فقد قال عنها "الماوردي":-

".... والذي يلزمه من الأمور (أي بالنسبة للحاكم)... حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف الأمة،.... وتنفيذ الأحكام.... و.... إقامة الحدود، وتحصين الثغور .....، وجهاد من عائد الإسلام، وأن يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح الأحوال لينهص بسياسة الأمة...، وإذا قام الإمام بما ذكرناه من حقوق الأمة فقد أدى حق الله تعالى فيما لهم وعليهم، ووجب له عليهم حقان: الطاعة والنصرة مالم يتغير حاله. والذي يتغير به حاله فيخرج به عن الإمامة شيئان: أحدهما جرح في عدالته والثاني نقص في بدنه. فأما الجرح في عدالته والثاني ما تعلق الفسق، فهو على ضربين: أحدهما ما تابع فيه الشهوة، والثاني ما تعلق فيه بشبهة. فأما الأول منهما فمتعلق بأفعال الجوارح وارتكابه للمحظورات فيه بشبهة. فأما الأول منهما فمتعلق بأفعال الجوارح وارتكابه للمحظورات وإقدامه على المنكرات تحكيماً للشهوة وانقياداً للهوى، فهذا فسق يمنع من

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص ٧.

انعقاد الإمامة ومن استدامتها، فإذا طرأ ذلك على من انعقدت إمامته خرج منها؛ فلو عاد إلى العدالة لم يعد إلى الإمامة إلا بعقد جديد...، وأما الثاتى فيها فمتعلق بالاعتقاد المتأول بشبهة تعترض فيتأول لهها خلف الحق... فهي تمنع من انعقاد الإمامة ومن استدامتها ويخرج بحدوثه منها لأنه لما استوى حكم الكفر بتأويل وغير تأويل وجب أن يستوى حالى الفسق بتأويل وغير تأويل ...، وأما ما طرأ على بدنه من نقص فينقسم ثلاثة أقسام: أحدهما نقص الحواس، والثاني نقص الأعضاء، والثالث نقص التصرف..."(١). (ولقد أورد " الماوردي" في كسل هذه الأحسوال تفصيلات مطولة حول ما يمنع منها من انعقاد الإمامة ومن استدامها، وما لا يمنع منها ذلك، وما هو مختلف فيه بين الفقهاء ، فبالنسبة لنقص الحواس مثلاً: فإن من النقص الذي يمنع من انعقاد الإمامة أو استدامها: زوال العقل، وأما مالا يمنع من ذلك: فقد حاسة الشم أو التذوق، وأما ما هو مختلف فيه في هذا الصدد: ثقل السمع أو تمتمسة اللسسان... السخ. وبالنسبة لنقص التصرف: كالحجر، وهو أن يستولى على الخليفة مسن أعوانه من يستبد بتتفيذ الأمور من غير تظاهر بمعصيـــة ولا مجــاهرة بمشاقة، فلا يمنع ذلك من إمامته، ولكن ينظر في أفعال من استولى علسى أموره، فإن كانت جارية على أحكام الدين جاز إقسراره عليها...، وإن كانت أفعاله خارجة عن حكم الدين... لم يجز إقراره عليها والزمه أن يستنصر من يقبض يده ويزيل تغلبه... الخ)(١).

وواضح من هذه النصوص المتقدمة أن " الماوردى" قد حدد الحقوق والواجبات المتبادلة بين أطراف العقد (الإمام، والأمة أو من يمثلها: أهــل العقد والحل)، حيث ألزم الحاكم بواجبات تدور كلها حول إقامة ديـــن الله

<sup>(</sup>١) انظر المرجع السابق، ص ١٤، ص ١٥، ص ١٦.

<sup>(</sup>٢) لمزيد من التفصيل في هذا الشأن انظر المرجع السابق، من ص١٦ اللي ص ١٩٠.

في الأرض بإقامة الحدود وتنفيذ الأحكام من ناحيـة، وتدبير مصالح المحكومين من ناحية أخرى، ويستفاد من هذه النصوص المتقدمة أن هذه الواجبات التي يقوم عليها الإمام هي الغاية من وراء عقد " المـــــاوردي " السياسي. كما أوضح " الماوردي" في تلك النصوص المتقدمة كذلك أنه في حالة قيام الإمام بأداء هذه الواجبات يكون له على الأمة حقاً الطاعهة والنصرة، ولكن هذه الطاعة (أو النصرة) \_ عنده \_ مشروطة (مقيدة) بالتزام الإمام في قرار انه بما جاء في الكتاب والسنة من قيم وأعكام. ومن هنا فإن أهم الآثار المترتبة على هذا العقد \_ عند " الماور دى" \_ هـى مسئولية الحاكم أمام الأمة (أو من يمثلها) في الالتزام في قراراته بقيـــم وأحكام الإسلام، فإن التزام الحاكم ذلك وجبت لــه الطاعـة (والنصـرة) واستمر العقد قائماً وصحيحاً، أما إذا خرج الحاكم على قيم وأحكام الإسلام في قراراته فلا تجب له الطاعة أو النصرة وإنفسخ العقد، وذلك بما أوضحه " الماوردي" في حالات تغير حال الحاكم بجرح في عدالته أو نقص في بدنه.... الخ والتي تؤدي إلى خروجه عن الإمامة. (وكل ذلك يؤكد تأثره بواقع عصره حيث تدهور الحكم العباسي وسيطر البويهيون عليه، لاسيما عباراته عن نقص تصرف الحاكم وخاصة فـــــــى حالة الحجر). وتجدر الإشارة هنا إلى أن " المأور دى" قد ذكر إلى جانب هذا الرأى (مقاومة الحاكم وإخراجه عن الإمامة بخروجه على التزاماتــه في العقد) آراء أخرى، وإن كان لم يرجح أياً منها، لكن هكذا يبدو ضمناً ميله إلى هذا الرأي.

وعن حدود معارضة الحاكم من جانب المحكومين وموقف الحاكم من هذه المعارضة قال " الماوردى" في الفصل الثاني من الباب الخامس والمعنون " بقتال أهل البغي":-

" وإذا بغت طائفة من المسلمين وخالفوا رأى الجماعة وانفـــردوا

بمذهب ابتدعوه فإن لم يخرجوا به عن المظاهرة بطاعة الإمام ولا تحيزوا بدار اعتزلوا فيها وكانوا أفرادا متفرقين تتالهم القدرة وتمتد إليهم اليد تركوا ولم يحاربوا وأجريت عليهم أحكام العدل فيما يجب لهم وعليهم من الحقوق والحدود... فإن تظاهروا باعتقادهم وهم على اختلاطهم بأهل العدل، أوضح لهم الإمام فساد ما اعتقدوا وبطلان ما ابتدعوا ليرجعوا عنه إلى اعتقاد الحق وموافقة الجماعة، وجاز للإمام أن يعزر منهم من تظاهر بالفساد أدبأ وزجراً ولم يتجاوزه إلى قتل والحد... فإن اعتزلت هذه الفئة الباغية أهل العدل وتحيزت بدار تميزت فيها عن مخالطة الجماعة فإن لم تمتنع عن حق ولم تخرج عن طاعة لم يحاربوا ما أقاموا على الطاعسة وتأدية الحقوق.... وإن امتنعت هذه الطائفة الباغية عن طاعـة الإمـام ومنعوا ما عليهم من الحقوق وتفردوا باجتباء الأموال وتنفيذ الأحكام، فإن فعلوا ذلك ولم ينصبوا لأنفسهم إماماً والقدموا عليهم زعيماً كان ما اجتبوه من الأموال غصباً لا تبرأ منه ذمة، وما نفذوه من الأحكام مردوداً لا يثبت به حق، وإن فعلوا ذلك وقد نصبوا لأنفسهم إماماً اجتبوا بقوله الأموال ونفذوا بأمره الأحكام لم يتعرض لأحكامهم بالرد ولا لما اجتبوه المطالبة وحوربوا في الحالين على سواء لينزعوا عن المباينة ويفيئوا إلى الطاعة...."(١). وواضح من هذه النصوص أن " الماوردى" لم يهمل في عقده " المعارضة " وحالة الفتن والثورات الهدامة، فقد رأى " الماوردى " أنه يتحتم على الحاكم ألا يلجأ إلى العنف مصع الطائفة الباغية إلا إذا استفحل أمر الفتنة المتسببة فيها وأضحت هدامة تعمل على تقويض كيان الجماعة وتهديد وحدتها، وقبل هذه المرحلة لا يجوز للحــــاكم أن يقـــاتل المعارضين له. وواضح كذلك أن هذه النصوص تقطع بأن " المساوردي" يبيح معارضة السلطة القائمة على نطاق واسع، فلها أن تتخذ من الوسائل

<sup>(</sup>١) انظر: المرجع السابق، ص ٥٣ ، ص٥٥٠.

والأشكال ما تشاء مادامت لا تصل إلى درجة شق عصا الطاعــة علــى السلطة القائمة وتهديــد وحدة الجماعة، لأنها تخرج عندئذ مـــن نطـاق المعارضة إلى الحرب الأهلية(١).

ومن جملة ما تقدم: فإن فكرة "العقد السياسي" عند "الماوردي" تتلخص في أن السلطة تتشأ بعقد وتكون هذه السلطة مقيدة بواجبات تدور في جملتها حول الالتزام بقيم وأحكام الإسلام مما يجعل استمرارها مرهونا باستمرار التزامها بإعمال تلك القيم والأحكام، ومن هنا ربط "الماوردي" واجب طاعة الأمة للحاكم بحرصه على الالتزام بتلك القيم والأحكام باعتبار أنهما التزامان متقابلان على مقتضى العقد المنشئ لسلطة الحاكم، فإن جار الإمام وخرج عن ذلك الالتزام سقط عن الأمة واجب الطاعة، بل وأجاز "الماوردي" للأمة (أو من يمثلها) عزل الحكام من الإمامة. وهكذا يكون " الماوردي" قد قدم تنظيرا عقليا لطبيعة العلاقة بين الحاكمين والمحكومين في المجتمع الإسلامي من ثنايا فكرة " العقد السياسي"، وقدم تنظيرا عقليا أيضا لنشأة السلطة نشأة تعاقدية اي برضا المحكومين، وذلك من ثنايا نفس الفكرة، حيث تبدو له عملية البيعة الواقعة المنشئة للعقد (أ).

#### • الجويني:

وهو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن عبد الله بن حيوية الجويني، ولد عام ١٩٤هـ ( بجوين ، وهـي قريـة مـن قـرى

<sup>(</sup>١) راجع في هذا الصدد: د. محمد طه بدوى، المرجع السابق، ص ١٦٤.

<sup>(</sup>۲) انظر في هذا الصدد: د. محمد طه بدوى، بحث في النظام السياسي الإسلامي ردا على المستشرق الإنجليزي " أرنولد"، مناهج المستشرقين ــ الجــزء الثــاني ، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (مكتب التربية العربي لدول الخليـــج)، الرياض، ١٩٨٥، ص ١٣٠٠.

نيسابور بإيران) وتوفى عام ٢٧٨ه.، ويكنى بأبى المعالى الجوينى، ويلقب بإمام الحرمين (لقيامه بإمامة المصلين بالمسجد الحرام والمسحد النبوى)، عاصر الفتن التى وقعت بين المعتزلة والأشاعرة مما جعله يخرج من نيسابور متنقلاً بين بغداد وأصبهان والحجاز، كما اشتغل "الجوينى" بعلم الكلام متبعاً طريقة الأشاعرة (إذ سبقه أبسو الحسن الأشعرى الذى توفى عام ٢٣٤ه.)، ولكنه رجع عن ذلك وقال فى أواخر أيامه: "اشهدوا على أنى رجعت عن كل مقالة يخالف فيها السلف"(١). ولقد كان " الجوينى " ذا إحاطة واسعة بالشريعة (بكلياتها وجزئياتها)، وله مؤلفات عدة فى أصول الدين وفى أصول الفقه، وما يهمنا منها مؤلفه "غياث الأمم فى التياث الظلم"(١)، وهو ضمن مؤلفاته الفقهية، خصص جانباً كبيراً منه للفقه السياسى، واستند فيه إلى الكتاب والسنة والإجماع، وأورد فيه تصوره عن فكرة " العقد السياسى"(١).

ولقد عاصر "الجوينى" (حال "الماوردى") فترة ضعف الحكم العباسى وابتعاده عن الشريعة، حيث سجل فى مقدمة كتابه هذا واقع هذا العباسى وابتعاده عن الشريعة، حيث سجل فى مقدمة كتابه هذا واقع هذا الحكم فى بلدان كثيرة منه بقوله: "عم من الولاة جورها واشتطاطها، وزال تصون العلماء احتياطها.. وانسل عن لجام التقوى رؤوس الملة وأوساطها... والآن، كما يفضى مساق هذا الترتيب إلى تسمية الكتاب... فهو غياث الدولة، وهذا إذا تم (غياث الأمم فى التياث الظلم) فليشتهر بالغياثى... فأركان الكتاب ثلاثة: أحدها القول فى الإمامة... والركن الثالث: فى تقدير خلو الزمان عن الأئمة وولاة الأمر. والركن الثالث: فى

<sup>(</sup>١) انظر:غياث الأمم في التياث الظلم،أبو المعالى الجويني،تحقيق د. فؤاد عبد المنعم، در مصطفى حلمي، دار الدعوة بالإسكندرية، ١٩٧٩، ص ١٢ من المقدمة.

<sup>(</sup>٢) والغياث: الإنقاذ، والتياث: الحبس والمكث.

<sup>(</sup>٣) راجع في هذا الصدد: المرجع السابق، ص ١١، ص ١٢، ص ١٨ من المقدمة.

تقدير انقراض حملة الشريعة"(۱). وواضح أن هذه النصوص تظهر الهدف من عنونة " الجويني" لكتابه، فهو يرمى منها إلى رغبته في إنقاذ الأمـــة من أسر الظلم وأغلاله، ومن ثم إنقاذ المسلمين مما يتردون فيه من مهاوى الظلم والجور، بعد أن خلال زمانه من الأئمة الراشدين وانقرض حملـــة الشريعة.

وفي الباب الأول والمعنون ب: " في معنى الإمامة ووجوب نصب الأئمة و قادة الأمة" قال: " الإمامة: رياسة تامة، و زعامة عامــة، تتعلق بالخاصة والعامة في مهمات الدين والدنيا.... فنصب الإمام عند الإمكان واجب ... فالذي صيار إليه جماهير الأئمة، أن وجوب النصب مستفاد من الشرع... وأن الاختيار من أهل الحل والعقد، هو المستند المعتقد....، وإن أردنا أن نعتمد إثبات الاختيار .... أسندناه إلى الإجماع، قائلين إن الخلفاء الراشدين انقضت أيامهم، ... وانسحبت على قمم المسلمين طاعتهم، وكان مستند أمورهم صفقة البيعة،.... فإن قيل قد حصرتم عقد الإمامة في الاختيار ....، قلنا.... لما أردنا أن نتكلم في أصل الإمامة حصرناها بعد بطلان النص في الاختيار، والتولية في العهود لا يكون إلا بعد ثبوت الإمامة....."(٢). وواضح من هذه النصوص أن عقد الإمامـــة عند "الجويني" واجب، وأن هذا الوجوب مستفاد من الشرع لا من العقل، وأن العقد هو عقد اختيار، وهذا الاختيار (الحر) للإمام يكون من قبل أهل الحل والعقد، وهنا يرفض " الجويني" ما ذهبت إليه فرق الشيعة من أن النص على الإمام مؤكد ( وفي هذا الصدد نجد تأثر " الجويني" بعلــــم الكلام حيث راح يفند الأدلة لإثبات صحة الاختيار دون النص)، كما يؤكد " الجويني" هنا أن الاختيار هو الأساس الذي يقوم عليه العقد، ودلل على

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص ١٢ ، ص ١٣.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص ١٥، ص ١٧، ص٣٤، ص ٤٥.

ذلك بإشارته إلى عملية البيعة في زمن الخلفاء الراشدين التي كانت تقوم على الاختيار ــ أي تقوم على رضا المحكومين.

وفى الباب الثالث والمعنون به: فقد ذهب طوائف من أنمة أهل السنة إلى الإمامة" قال: " فأما المظنون به: فقد ذهب طوائف من أئمة أهل السنة إلى أنه لا يصلح لعقد الإمامة إلا المجتهد المستجمع لشرائط الفتوري.. فأما الأفاضل المستقلون الذين حنكتهم التجارب، وهذبتهم المذاهب، وعرفوا الصفات المرعية فيمن يناط به أمر الرعية... فالفاضل الفطن المطلع على مراتب الأئمة البصير بالإيالات والسياسات، ومن يصلح لها، متصف بما يليق بمنصبه في تخير الإمام... وأما من شرط كون العاقد مفتياً فمعتصمه أنا نشترط أن يكون الإمام مجتهداً... ولا يحيط بالمجتهد إلا مجتهد، فلو لم يكن المتخير العاقد مفتياً لم يطلع على تحقيق ذلك من الذي ينصبه إماماً... "(١). وهكذا اشترط " الجويني" فيمن يختار الإمام ويعقد له أن يكون عالماً قادراً على الاجتهاد في الأمرور المستجدة، مستجمعاً لشرائط الفتوى، ومن ثم على قدر كبير من العلم، فالمكان هنا إذن للمؤهلين لعملية اختيار الحكام، وهو المستقلون ذوو التجارب والحكمة.

وفى الباب الرابع والمعنون ب: "فى صفات الإمام القوام على أهل الإسلام" قال " الجوينى": " الصفات المرعية فى الأئمة تنقسم أقساماً: فمنهما ما يتعلق بالحواس، ومنها ما يتعلم بالأعضاء، وما يرتبط بالصفات اللازمة، ومنها ما يتعلق بالفضائل المكتسبة...."(٢) (وبالنسبة لما يتعلق بالحواس فقد أورد " الجوينى" رأيه صراحة فى الحالات المطروحة بصددها فعنده مثلاً يمنع فقد البصر عقد الإمامة، فمن يفقد صفة

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، من ص ٤٩ إلى ص ٥١.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٦٠.

الاستقلال فيما يخصه من أمور لا يستطيع تحمل أعباء الإمامة، وفيما يتعلق بالأعضاء يذهب " الجويني" إلى القول بأن كل ما لا يؤثر عدمه في رأى ولا عمل من أعمال الإمامة فلا يضر فقده ولا يمنع عقد الإمامة، أما الصفات اللازمة \_ عنده \_ فهي كالبلوغ والحري\_ة... النخ)(۱) " فأما الصفات المكتسبة المرعية في الإمامة : فالعلم، والورع، وسنلحق بهما بعد تحقيق القول فيهما صفة ثالثة. فأما العلم: فالشرط أن يكون الإمام مجتهدا بالغا مبلغ المجتهدين مستجمعا صفات المفتين... فإذا كانت الإمامة زعامة الدين والدنيا، ووجب استقلاله بنفسه في تدبير الأمور الدينية... فأما التقوى والورع... فكيف يؤتمن في الإمامة العظمي فاسق لا يتقي الله.... فأما الصفة الثالثة.... هي: ضم توقد الرأى في عظائم الأمور ...."(۱).

وواضح من النصوص المتقدمة تأكيد " الجوينى" على ضرورة توفر شروط كيفية في المرشحين للإمامة، فإذ اشترط " الجويني" سلمة الحواس والأعضاء، وتوفر صفات لازمة، انتقل إلى التأكيد على ضرورة توفر شرط العلم الذي يؤهل الإمام (الحاكم) لأن يكون مجتهدا ومفتيا ومستقلا عن الغير في تدبير الأمور الدينية والدنيوية، فإن لم يكن مجتهدا في دين الله للزمه اتباع العلماء وارتقاب أمرهم ونهيهم واثباتهم ونفيهم وهذا يناقض منصب الإمامة" وإلى جانب العلم اشترط " الحريني" صفة التقوى والورع فيمن يرشح للإمامة وهما نقيضا الفسق، فعلى حد قوله: ".... فكيف يؤتمن في الإمامة العظمى فاسق لا يتقى الله، ومن لم

<sup>(</sup>١) لمزيد من التفصيل في هذا الصدد انظر:المرجع السابق، من ص٦٠ إلى ص ٦٥.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص ٦٥، ص ٦٦، ص ٦٨.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ص ٦٨.

فأنى يصلح خطه الإسلام"؟(١). وإلى جانب هاتين الصفتيان (العلم، والتقوى والورع) صفة توقد الرأى في عظائم الأماور، وهذه الصفة المكتسبة يقول عنها "الجوينى": "ينتجها نحيزة العقل ويهذبها التدريب في طرق التجارب"(٢).

وعن اتجاه بعض طوائف الشيعة إلى القول بعصمة الإمامية، قال " الجوينى": " وأما الأئمة فقد صبح عن دين النبى إمامتهم مع ما يتعرضون له من إمكان الهفوات، فإنا أثبتنا صحة الاختيار ويستحيل معه علم المختارين في مطرد العادات باحوال المنصوبيان للزعامة"(٢). وواضح من هذه النصوص رفض " الجوينى" لما ذهب إليه غلاة الشيعة، الذين قالوا بعصمة الأئمة التي تجعل مكانتهم فوق مستوى البشر، حيث أقر بإمكانية تعرض الأئمة للهفوات، وذهب إلى أنه يستحيل عملاً وجود معرفة كاملة بأحوال الإمام في كل عاداته من جانب أهل الحل والعقد، وهنا تظهر واقعية "الجويني" في إقراره بعدم عصمة الأئمة عن الذلل والخطأ، فقد قال أيضاً: " إنه لا يجب عصمة الأنبياء عن على هنات كانت منهم، استوعبوا أعمارهم في الاستغفار منها"(١٤). فإذا الأنبياء غير معصومين عن صغائر الذنوب فمن باب أولى لا يجب عصمة الأئمة عن الهفوات.

وفى الباب الخامس، تناول " الجوينى": " الطوارئ التسى توجب الخلع والانخلاع "حيث قال: ".... إن كل ما يناقض صفة مرعيسة فسى

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، نفس الصفحة.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، نفس الصفحة.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، ص ٧٤.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، ص ٧٢.

الامام و بتضمن انتفاءها فهو مؤثر في الخلع والانخلاع... فلصو فرض انسلال الإمام عن الدين لم يخف انخلاعه.... فلو جدد إسلاماً لم يعد إماماً إلا أن يجدد اختياره. ولو جن جنوناً مطبقاً انخلع... وذهبت طوائف من العلماء إلى: أن الفسق بنفسه لا يتضمن الانخلاع، ولكن يجب على أهل الحل و العقد إذا تحقق خلعه. ونحن .... نوضح الحق في ذلك فنقول: المصير إلى الفسق يتضمن الانعزال والانخلاع بعيد عن التحصيك.... والذي يجب القطع به: أن الفسق الصادر من الإمام لا يقطع نظره؛ ومن الممكن أن يتوب ويسترجع ويؤوب... فإن قيل فلم منعتم الإمامة لفاسق؟ قلنا: إن أهل العقد على تخيرهم في افتتاح العهد، ومن سوء الاختيار؛ ان يعين لهذا الأمر العظيم والخطب الجسيم فاسق"(١) ، وقال أيضاً: "الهنات والصغائر...، وما يجرى من الكبائر مجرى العثرة... من غير استمرار عليها، لا يوجب عندنا خلعاً ولا انخلاعاً... وأما التمادي في الفسوق... فذلك بقتضي خلعاً أو انخلاعاً... فإن قيل: فمن يخلعه؟ قلنا: الخلع إلى من البه العقد، وقد سبق وصف العاقدين "(٢)، وقال " الجويني" أيضاً في هـذا الصدد: "... فإن عقد الإمامة لازم لا اختيار في حله من غير سبب يقتضيه "(٣). وواضح من هذه النصوص التي تناول فيها "الجويني" الأسباب التي توجب فسخ العقد أن هذه الأسباب جاءت كنتيجة لعدم إقراره بعصمة الأئمة، وفيما أسماها هو: " بالطوارئ التي توجب الخلع والانخلاع"، على أساس أن "الخلع" يكون إلى من إليه العقد (وهم أهل الحل والعقد)، وأن "الانخلاع" يكون من الحاكم نفسه بأن ينخلع عن إمامت. ولئن كنان "الجويني" قد أقر بانخلاع الإمام بانسلاله عن الدين أو جنونه جنوناً مطبقاً

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، من ص ٧٥ إلى ص ٧٧، ص ٨٩، ص ٨٠.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص ٨٦، ص٩٦.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، ص ٩٧.

إلا انه قد وقف موقفاً شديد التحفظ (كما هو واضح من النصوص المتقدمة)، من مسألة الفسق، فقد أوجب خلع الإمام من جانب أهل الحلل والعقد، عن إمامته بالتمادى فى فسقه، أما إن لم يتماد فى فسقه فلا يجب الخلع، كما ذهب فى هذا الصدد، إلى أن الهنات والصغائر (من الذوب) وعدم الاستمرار فى الكبائر لا يوجب خلعاً ولا انخلاعاً، وبرر "الجوينى" ذلك لعدم حدوث الفتنة. وهنا أكد " الجوينى" على أن عقد الإمامة هو عقد لازم لا اختيار فى حله من غير سبب واضح يقتضيه، كالتمادى فى الفسق، أو الانسلال عن الدين. كما أكد " الجوينى" هنا أيضاً على أنه: "لا يجوز عقد الإمامة لفاسق" (١).

وفى الباب الثامن والمعنون " بتفصيل ما إلى الأثمة والولاة" قـال "الجوينى": "ليعلم طالب الحق، وباغى الصدق أن مطلوب الشـرائع مـن الخلائق على تفنن الملل والطرائق، الاستمساك بالدين والتقوى....، فقيض الله السلاطين وأولى الأمر وازعين ليوفروا الحقوق على مسـتحقيها..... فتنظم أمور الدنيا ويستمد منها الدين الذى إليه المنتهى.... فالقول الكلـى أن الغرض استبقاء قواعد الإسلام طوعاً أو كرهاً والمقصد الدين... وبعد هذا الترتيب، نذكر نظر الإمام فى الأمور المتعلقة بالدين، ثم نذكر نظـره فى الدنيا... فأما نظره فى الدين فينقسم إلى: النظر فى اصل الدين، وإلـى النظر فى فروعه، فأما القول فى أصل الدين، فينقسم إلى حفـظ الديبن، ودفع شبهات الزائغين... وإلى السعى فى دعاء الكافرين إليه... فأما القول فى ذكر تفاصيل نظر الإمام فـى فـروع الديبن... نقـول: العبـادات فى ذكر تفاصيل نظر الإمام فـى فـروع الديبن... نقـول: العبـادات منها شعاراً ظاهراً فى الإسلام تعلق به نظر الإمام، وذلك ينقسم إلى مـا يرتبط باجتماع عدد كثير (كالجمع والحج) فأما ما لم يكن شعاراً ظـاهراً ظـاهراً

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص ٢٣٨.

من العبادات البدنية (كالآذان وإقامة الصلوات)، فلا يظهر تطرق الإمام البه إلا أن ترفع واقعة فيرى فيها رأيه... وأما الاز دياد في خطة الإسلام، والسبيل إليه الجهاد ومنابذة أهل الكفر والعناد، وعليه القيام بحفظ الخطة... بسد الثغور وإقامة الرجال على المراصد.... "(١) ، وواضح من هذه النصوص المتقدمة أن غاية العقد عند " الجويني" هـــى علـــى وجـــه الإجمال: إقامة الدين ونشره وتدبير مصالح المحكومين، فقد أظهر "الجويني" أن إقامة الدين هو المقصد والمنتهي فأوجب على الأئمة حفظ الدين ودفع الشبهات عنه، ونشره إما بالإقناع وإما بالجهاد، وإلى جـانب هذه الواجبات الدينية أوضح "الجويني" ضرورة القيام من جانب الأئمـة أيضا بواجبات دنيوية أهمها تدبير مصالح المحكومين وإقامة الثغور وإقامة الرجال على المراصد...، وهذه المهام (الدينية والدنيوية) هي -عنده - بمثابة الغاية من العقد (كما تقدم)، وفي التزام الحاكم بها يكون قد التزم بأحكام الإسلام، حيث قال " الجويني" في هذا الصدد: "والإمام ف\_\_\_ التزام أحكام الإسلام كواحد من الأنام ولكنه مستناب في تنفيذ الأحكام"(٢) ، ففي هذا النص تأكيد من " الجويني" على ضرورة التزام الحاكم أحكام الإسلام في قيامه بواجباته، وتأكيد منه أيضا على أن الحاكم في النهاية ما هو إلا واحد من أفراد المجتمع فلا هو بالمعصوم عن الخطأ و لا هو فوق مستوى البشر، وإنما هو وكيل عن الأمة في تنفيذ أحكام الإسلام فإن لـــم يلتزم ذلك جاز لأهل العقد والحل خلعه عن الإمامة، على نحو ما تقدم.

وجملة القول هذا أن " الجوينى" يلتقى مع " الماوردى" حول مضمون وضمانات فكرة " العقد السياسى"، بل ويلتقيان أيضا حول غاية واحدة بشأنها، حيث تنشأ السلطة عندهما نشأة تعاقدية (أى برضا

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، من ص ١٣٣ إلى ص ١٣٥، ومن ص ١٤٥ إلى ص ١٤٨.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٢٠٣.

المحكومين)، وأن الواقعة المنشئة لهذا العقد هي عملية البيعة، وبموجب هذا العقد تكون السلطة مقيدة بواجبات معينة، فإن خرج عنها القائمون على السلطة كان المعاقدين حق فسخ العقد والخروج عليهم، وتبعاً لذلك تصبح كل وسائل المقاومة مشروعة مادامت تهدف إلى إخراجهم من الإمامة لخروجهم عن التزاماتهم في العقد. وكلاهما (الجويني، والماوردي) من فقهاء أهل السنة، ورغم ذلك فهما لا يختلفان إلا في أسلوب عرض فكرة "العقد"، "فالماوردي" يذكر حول المسائلة الواحدة المتعلقة بالإمامة (مثلاً) آراء متعددة ولا يرجح بينها وإن كان في بعض الأحيان يبدو لنا ضمناً ميله إلى بعض هذه الآراء، على حين يذكو بعض الأحيان يبدو لنا ضمناً ميله إلى بعض هذه الآراء، على حين يذكو "الجويني" رأيه صراحة بصدد المسائل المتعلقة بالإمامة (كمسألة وجوب الإمامة)، إلى جانب إغراقه في تفصيلات خاصة بها. ومصع ذلك كله نستطيع القول بأن فكرة "العقد السياسي" بمضمونها وضماناتها وغايتها نستطيع القول بأن فكرة "العقد السياسي" بمضمونها وضماناتها وغايت سبقه له في تقديم الفكرة.

هذا ولقد كان لأفكار " الماوردى" و "الجوينى" أثر لدى غيرهــــم من المفكرين السياسيين الإسلاميين ( و إن كان هؤلاء المفكرين ليســـوا هم أصحاب مدرسة العقد السياسى فى الفكر السياسى الإســلامى) حيــت رددوا أفكار كل من " الماوردى" و " الجوينى" فى كتاباتهم، وفيمــا يلــى نجمل أفكار أصحاب مدرسة العقد السياسى " المــاوردى" و " الجوينــى" و الناعهم:

## تصور مفكرو الإسلام السياسيون لفكرة " العقد السياسى":

وبادئ ذى بدء نشير هذا إلى أن " العقد السياسي" لدى مفكرى الإسلام السياسيين (أصحاب مدرسة العقد السياسي وانباعهم) يعتبر العقد الأول والأصل الذى يرتكز عليه باقى العقود، وهو دعامة النظام السياسي

الإسلامي<sup>(١)</sup>.

### أطراف العقسد:

وبالنسبة لأطراف هذا العقد لدى هؤلاء المفكرين الإسلامبين فيهي تتمثل في: الأمة (أو من يمثلها) من ناحية، والحاكم من ناحية أخرى. ومفهوم "الأمة" في تصورهم \_ هو مفهوم فريد ليس له ما يقابله في الفكر السياسي الوضعي، فهو ينطوى على وجود كيان جماعي يرتكز في تماسكه إلى عقيدة دينية شاملة مصدرها الكتاب والسنة، على أسلساس أن الرسول (ص) خلف من ورائه أمة قبل أن يخلف إماماً، فالأملة هي الأصل، وهي التي تختار الحاكم، ولا ترتبط بمؤسسات أو تنظيمات، وإنما هى التى تفرض تلك المؤسسات وتحدد أشكالها(٢). من هنا فيإن مفهوم "الأمة" لدى المفكرين الإسلاميين يعنى جماعة المؤمنين كافة \_ كل أفراد المجتمع الإسلامي المكلفين (كل مسلم عاقل بالغ)، وهو لاء هم المخاطبون في أية: " كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بـــالمعروف وتنهون عن المنكر "("). أما آية: " ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر "(١) فهي تدليل علي وجود مجموعة أفراد يقومون على هذا الواجب (كفرض كفاية) وتنتخبهم الأمية وهم "أهل الحل والعقد"، إنهم: "الذين يمثلون الأمة في انتخاب الحاكم، وهم لا يوجدون بكثرة في عامة الشعب وإنما بين النخبة المثقفة"، " إنهم

<sup>(</sup>۱) انظر في هذا الصدد: د. محمد ضياء الدين الريس، النظريات السياسية الإسلامية مكتبة الأنجلو المصرية، ١٩٥٢، ص ١٤٦.

<sup>(</sup>٢) انظر في هذا الصدد:-

<sup>-</sup> Dawalilbi, M., L'Etat et Pouvoir en Islam, Unsco, Paris, 1982, p.35.

<sup>(</sup>٣) سورة أل عمران ، الآية ١١٠.

<sup>(</sup>٤) نفس السورة ، الآية ١٠٣.

زعماء الأمة وأولو المكانة وموضع الثقة من سوادها الأعظم من وهم الرؤساء الذين تتبعهم الأمة في أمورها العامة، وأهمها نصب الإمام.... وكذا عزله إذا ثبت عندهم وجوب ذلك، ومن يملك التولية يملك العزل"(١). وهم أيضا الذين: "لايقفون عند هذا الحد بل لديهم مسئوليات أخرى أهمها الرقابة على أعمال الحكومة، والقيام على وظيفة التشريع"(١).

ومن هذا فإن انتخاب الحاكم \_ فى تصور مفكرى العقد السياسك فى الإسلام \_ يتم على درجتين، " فأهل الحل والعقد" هم أنفسهم ينتخبون بواسطة الجمهور وبشروط معينة لابد أن تتوافر فيهم، وهذه هى الدرجة الأولى، ثم يقومون هم باختيار الحاكم، وهذه هى الدرجة الثانية. ومن هذا فإن أهل الحل والعقد هم أهل الاختيار \_ أى الذين يتولون أمرر اختيار الحاكم، ويوجبون العقد وهم مسئولون عن إتمام العقد ونفاذه، وهم فى ذلك كله نواب عن الأمة(").

وبالنسبة للشروط الواجب توافرها في " أهل الحل والعقد" والتسى أجملها " الماوردي" في العدالة والعلم والحكمة فهي بصورة مفصلة كما يأتي:

أولا: العدالة بشروطها الجامعة: وهناك درجتان من العدالة:

أولهما: عدالة صغرى: ومعناها ان يكون العاقد مؤديا للفرائسض

<sup>(</sup>۱) انظر : محمد رشید رضا، الخلافة، الزهراء للإعلام العربى، ۱۹٬۷ مس،۱۹ مص،۱۹ مص، ۱۹، ص، ۲۹، ص

<sup>(</sup>٢) انظر في هذا الصدد:

<sup>-</sup> El Sanhouri, Abdel, Razzâq, Le Califat, Son Evalution vers une Societe de Nations Rientales, Paris. 1926, p. 79.

<sup>(</sup>٣) راجع في هذا الصدد: المرجع السابق، ص ٥٦. وأيضا:د. محمد ضياء الدين الريس، المرجع السابق، ص ١٥٣.

ومتجنباً للكبائر، وأن يبتعد بقدر ما يمكنه عن الصغائر. وثانيتهما: عدالة كدري: ومعناها ألا يكون العاقد فاسقاً في أعماله ولا ملحداً في عقيدته.

ثانياً: العلم: بأن يكون العاقد على درجة من العلم (أى العلم بالدين وبمصالح الأمة وسياستها) تمكنه من معرفة الشروط الواجب توافرها فيمن ينتخب للإمامة، وأن يكون العاقد ملماً بالشربعة بصفة عامة، وليس من الضرورى أن يكون العاقد مجتهداً، فالاجتهاد في الشرع يكون هنا شرطاً في مجموع العاقدين لافي كل فرد منهم (وهذا ما يلتقى عليه جمهور المفكرين السياسيين الإسلاميين باستنثاء "الجويني" كما نقدم).

ثالثاً: الحكمة: وتعنى الحكمة السداد في الرأى، وهي تكتسب غالباً بالتجربة والخبرة. فيشترط في العاقد تبعاً لذلك ان يكون متصلاً بالشعب ليكون على علم بالظروف الاجتماعية والسياسية ليراعى ذلك عند تقدير احتياجات العصر.

وبالنسبة للشروط الواجب توافرها في الحاكم يجمع مفكرو الإسلام السياسيون \_ أصحاب فكرة "العقد السياسي" \_ على ضرورة توفر الشروط التالية فيه:-

أولاً: العلم: بأن يكون الحاكم (بوصفه عقل الدولة) على درجـــة كبيرة من العلم، فلا يكفى أن يكون عالماً، بــل يجــب ان يبلــغ مرتبــة الاجتهاد في الأصول والفروع على السواء لكى يكون قادراً علــى تنفيــذ شريعة الإسلام.

ثانياً: الحكمة : بأن تكون له قدرة سياسية على إدارة الشئون العامة بمهارة السياسي المخضرم. وبصفته قائداً للجيش فلا بد أن تكون له دراية استراتيجية وهي تعنى المقدرة على تقدير عوامل قنوة الدولة

وتوجيهها في حالة الحرب<sup>(۱)</sup>. فمن ناحية يكون يقظا في الدفاع عن تغور الإسلام، ومن ناحية أخرى يكون قادرا على رد هجمات الأعداء<sup>(۲)</sup>.

كما يؤكد مفكرو " العقد السياسي" في الإسلام على أن: " الخليفة عند المسلمين ليس بالمعصوم، ولا هو مهبط الوحي، ولا من حقه الاستثثار بتفسير الكتاب والسنة وهو على هذا لا يخصه الدين بميزة في فهم الكتاب والعلم بالأحكام، يرتفع به إلى منزلة خاصة، بل هو وسائر طلاب العلم سواء، إنما يتفاضلون بصفاء العقل وكثرة الإصابة في الحكم "(").

### مضمون العقدي

ويجمع مفكرو الإسلام السياسيون (أصحاب مدرسة العقد السياسي وأتباعهم) على أن الإمامة عقد يتم بالانتخاب من قبل "أهل الحل والعقد" لمن اختاروه حاكما للأمة، ومن هنا فإن المرشح للرياسة العامة لا يكتسبها إلا بمقتضى الانتخاب، ويترتب على ذلك أن هذا الاختيار عقد حقيقى (وليس افتراضيا) يهدف إلى إعطاء الإمام المنتخب صلاحيات الولاية العامة، ومن ثم فإن هذا "العقد" هو المصدر الذي يستمد منه الحاكم سلطته، كما أن مصدر هذا "العقد" الأول هو إرادة الأمة. فالحاكسم كوكيل عن الأمة يمنح هذه الصلاحيات باختيارها الحر، وتسمى الصورة التي يتم بها التعاقد على موضوع العقد بالبيعة (أ)، و"البيعة هي العهد على

<sup>(</sup>۱) انظر في هذا الصدد: د. محمد طه بدوى، مدخل إلى علم العلاقمات الدولية، المكتب المصرى الحديث، ۱۹۷۷، ص۲۲۲.

<sup>(</sup>٢) راجع بصدد هذه الشروط الواجب توافرها في: "أهل الحل والعقد"، وفي "الحاكم": السنهوري ، المرجع السابق، من ص ٤٥ إلى ص ٦٢.

<sup>(</sup>٤) راجع في هذا الشان:د. محمد ضياء الدين الريس، مرجسع سابق، ص ١٤٤، وأيضا السنهوري، مرجع سابق، ص ٩٤، ص ٩٥.

الطاعة كأن يعاهد المبايع أميره على أنه يسلم له النظر في أمسر نفسه وأمر المسلمين لا ينازعه في شئ من ذلك، ويطيعه فيما يكلفه به من الأمر على المنشط والمكره. وكانوا إذا بايعوا الأمير وعقدوا عهده، جعلوا أيديهم في يده، تأكيدا للعهد، فأشبه ذلك فعل البائع والمشترى، فسمى بيعة، مصدر باع، وصارت البيعة مصافحة بالأيدى. هذا مدلولها في عرف اللغة ومعهود الشرع، وهو المراد في الحديث في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة وعند الشجرة وحيثما ورد هذا اللفظ. ومنه بيعه الخلفاء..."(١).

هذا ولقد حرص المفكرون السياسيون الإسلاميون (أصحاب فكوة "العقد السياسي" واتباعهم) على التأكيد على ضرورة اختيار الحاكم عن طريق المبايعة الحرة الصحيحة، وعلى ضرورة توفر الإرادة الحرة عند إجراء التعاقد وأبطلوا العقد المكره. كما أكدوا على ضرورة أن يكون العقد مكتوبا. وأكدوا كذلك على أنه انطلاقا من أن هذا العقد هو عقد مراضاة (أي مصدره الرضا به) فلابد من قبول من وقع عليه الاختيار، وذلك بعد إقرار الأمة (أو من يمثلها) لهذا العقد ").

هذا وبموجب هذا العقد تتولد حقوق وواجبات متبادلة بين الحلكمين والمحكومين هي:

- حق الحاكمين في طاعتهم من جانب المحكومين، وهو في نفس الوقت واجب على المحكومين.
- حق المحكومين في التزام الحاكمين في قراراتهم بقيم وأحكام
   الإسلام، وهو في نفس الوقت واجب على الحاكمين.

<sup>(</sup>١) انظر ابن خلدون، المقدمة، طبعة دار الشعب، ص ١٨٦، ص ١٨٧.

<sup>(</sup>۲) راجع في هذا الصدد:د. ضياء الدين الريس، مرجع سابق، ص ١٥٩، ص ١٦٩، و أيضا السنهوري، مرجع سابق، ص ٩٥.

#### ضمانات العقسدن

وفي حالة خروج الحاكمين عن الالتزام بقيم وأحكام الإسلام، تتمثل ضمانات الخروج على العقد عند مفكرى الإسلام السياسيين في حق المقاومة من جانب المحكومين كضمانة شعبية فعالة في مواجهة جسور الحاكمين. والمقاومة في تصور مفكري الإسلام السياسيين لها مضمون سلبي وآخر إيجابي، أما عن المضمون السلبي فيتمثل أولا في: عدم الطاعة للحاكم الجائر (الخارج على الكتاب والسنة فيسى قراراته):["ولا تطيعوا أمر المسرفين"(١)، "لا طاعة في معصيسة الله"(١)]، ثانيسا: عدم التعاون مع الحاكم الجائر: ("وتعاونوا على البر والتقسوى، ولا تعساونوا على الإثم والعدوان "(")). أما عن المضمون الإيجابي فيبدأ أو لا من: تقديم النصح و الإرشاد للحاكم الجائر، وينتهى بالمطالبة بعزله والخروج عليسه إن أمكن (١٠). وكل هذا مرتبط بالاستطاعة والقدرة وإعمال معيار مصلحة المجتمع، فالخروج على الحاكم وعزله لا يتحقق لدى مفكرى الإسلام السياسيين (من أهل السنة والجماعة) إلا إذا تأكدت الأمـة مـن اسـباب النصر وتحقق لها القدرة على التغيير، فإذا لم يتحقق ذلك بأن خشى الفتنة أو انقسام الأمة ونشوب حرب أهلية فإن الأمر يخرج عن حد الاستطاعة، ويجب لذلك استمرار الحاكم عملا بقاعدة أخف الضررين، والأمر متروك للأمة (أو من يمثلها) لكى تقدر الأصلح وتتبعه (٥).

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء، الآية ١٥١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في مسنده.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة ، الآية ٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: د. فتحى عبد الكريم، الدولة والسيادة فى الفقه الإسلامى ــ دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه منشورة (كلية الحقوق ــ جامعة القاهرة)، مكتبة وهبــة، ١٩٨٤، من ص ٣٨٧ إلى ص ٣٩١، وأيضا: د. محمد طه بدوى، بحــث فــى النظام السياسى الإسلامى، مرجع سابق، ص ١٣٧.

<sup>(</sup>٥) انظر: د. نادية محمد عياد، بين الحاكم والرعية في ضوء القرآن والسنة \_ ==

وحق المقاومة بمضمونيه هذين ارتفع به الإسلام من كونه " فرض كفاية" إلى منزلة " فرض العين" — أى أنه واجب يقوم عليه "أهل الحلو والعقد" (كفرض كفاية) فإن قصروا صار " فرض عين" على الأمة بأسرها أفرادا وجماعات بحيث يصبح واجبا فرديا يقع إثم تركه على الفرد، وواجبا اجتماعيا يقع إثم تركه على الأمة جمعاء. وما يدلل به مفكرو الإسلام السياسيون على ذلك حوار بدأه الصحابي " حذيفة بن اليمان"، عندما سأل رسول الله (ص) قائلا: " يا رسول الله أيكون بعد الخير الذي أعطينا شر، كما كان قبله؟ قال الرسول (ص): "تعم"، قال الرسول (ص) فيمن بغرج بسيفه على الحاكم الجائر: " فمن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دامه فهو شهيد الشهداء حمن قتل دون دامه فهو شهيد، ومن قتل دون دامه فهو شهيد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله"(٢).

## غايسة العقسد:

يجمع مفكرو الإسلام السياسيون على أن غاية العقد السياسى (أو إن شئنا هدفه) تتحدد في قيام السلطة على وظيفة محددة هي إقام الدين و وتدبير مصالح المحكومين. على اعتبار أن إقامة الدين هو الهدف النهائي من العقد، وهدف تدبير مصالح المحكومين تابعا له، وأن الخروج علي

<sup>==</sup> رسالة دكتوراه غير منشورة كلية الدراسات الإسلامية والعربية، جامعة الأزهر ١٩٨٤، ص٤٣٨.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في مسنده، وأبو داوود في سننه.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخارى ومسلم والترمذى في صحيحهم، والنسائي في سننه، وأحمد في

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم في المستدرك.

هذا الهدف من جانب القائم على سلطة الأمسر فسى الدولسة الإسسلامية يستوجب فسخ العقد. لأن هذا الهدف يعد بالنسبة للقائم على السلطة هنسا شرط ابتداء وشرط بقاء بالنسبة لولايته (۱).

وهنا وحتى نبرز ما يلى:

أولا: سبق المفكرين الإسلاميين تاريخيا في تصوير مضمون وضمانات وغايات فكرة "العقد السياسي" على المفكرين السياسيين في الغرب.

ثانيا: تقديم المفكرين الإسلاميين مضمونا موضوعيا لهذه الفكرة وضمانات أكثر فاعلية ونفاذا في مواجهة تصور فلاسفة الغرب الحديث (هوبز \_ لوك \_ روسو) الذي لم يخرج عن كونه تصورا افتراضيا بحتا، وبضمانات غير موضوعية.

فإن الأمر يقتضى منا عرض تصور فلاسفة الغرب الحديث لفكرة "العقد السياسى" تمهيدا لإجراء مقابلة بين التصور الغربي والإسلامى لمضمون وضمانات وغايات فكرة " العقد السياسى".

# ثانيا: مضمون وضمانات وغايات فكرة " العقد السياسي" لدى فلاسفة الغــرب الحديث:

وهنا قبل تناول فكرة " العقد السياسى" لدى فلاسفة الغرب الحديث تجدر الإشتارة إلى أن هذه الفكرة ترددت في كتابات العصر الوسيط في أوربا كفكرة مدنية عاصرت الفقه الكنسى، وذلك في وقت كانت فيه كل

<sup>(</sup>۱) انظر: د. محمد سليم العوا، النظام السياسي للدولة الإسلامية، المكتب المصــري الحديث، ۱۹۷۹، ص ۱۰۲.

مملكة في أوربا تتمتع باستقلال ذاتي، ويربطها عقد ضمنى بين الملك والجماعات الداخلة في المملكة، وبمقتضى هذا العقد تدين الجماعات للملك بالطاعة في مقابل حماية الملك لحقوقها، فإن تعدى الملك على هذه الحقوق (أي أخل بالتزامه في العقد) سقطت عن الجماعات التزاماتها الناشئة عن العقد، وكان لها أن تثور على هذا التعدى لتسترد استقلالها(١).

هذا ولقد ذهب كتاب القرن الرابع عشر إلى أبعد من ذلك فخرجوا فكرة "العقد" الضمنى تلك تخريجاً أدى إلى نظرية جديدة تتلخص في أن الملك يقوم بمباشرة السلطة بمقتضى عقد يبرم بينه وبين الأفراد، على اعتبار أن الشعب هو صاحب السلطة في بادئ الأمر ثم يمنح الملك مباشرتها مع الاحتفاظ لنفسه بحق نقلها من ملك إلى آخر إذا ما بوشرت السلطة على نحو يضر به. وتبدو هذه الفكرة واضحة في كتابات بعض مؤلفي القرن الرابع عشر، وفي مقدمتهم "مارسيل دى بادو: المدون المحافق القرن الرابع عشر، وفي مقدمتهم "مارسيل دى بادو: سنة ٢٠٢٤، حيث ذهب "مارسيل دى بادو " إلى أن الملك لا يمارس السلطة (المدنية) إلا بتفويصض من : "عصوم المواطنين (الشعب): السلطة (المدنية) إلا بتفويصض من : "عصوم المواطنين (الشعب): فإنهم يستطيعون تقويمه ومعاقبته أو حتى عزله، فالشعب هدو صاحب السيادة و هو مصدر السلطة المدنية وله حق مراقبة هذه السلطة بعد قيامها(٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: د. محمد طه بدوی، شرعیة الثورة فی الفلسفة السیاسیة، مرجع سلبق، ص ۱۸۲، ص ۱۸۶،

<sup>(</sup>۲) ورد ذلك المؤلف "لمارسيل دى بادو" فى المراجع التالية: د. محمد طه بدوى، المرجع السابق، ص ١٨٤. وأيضاً فؤاد محمد شبل، الفكر السياسى، ج١، الهيئة المصرية للكتاب، ١٩٧٤، من ص ٢٠٥ إلى ص ٢٠٧. وكذلك:

<sup>-</sup> Mosca, G., Histoire Des Doctrines Politiques, Payot, Paris, 1955, pp.89-93.==

وفى القرن السادس عشر فى أوربا شاعت فكرة " العقد السياسيي " واستقرت بهذا المعنى، وخاصة فى كتابات البروتستانت الذيب راحوا يهاجمون جور الملوك على أسس فلسفية ( لا دينية) وذلك على أشر الاضطهاد الذي لحق بهم، ففى فرنسا ( فى عهد شارل التاسع) فى عام الاضطهاد الذي لحق بهم، ففى فرنسا ( فى عهد شارل التاسع) فى عام الابروتستانت، فظهرت مؤلفات عديدة تبرر مقاومة الملك القاتل بلا عذر، ومن أبرزها: مؤلف: " حق الحكام على رعاياهم (١٥): " Bu Droit des المواف المواف المواف العقد عقود "كالفن" فى جنيف، حيث ذهب إلى أن الملوك تربطهم بسيعوبهم عقود حقيقية فإذا حدث ما يبطل العقد من جانب الملوك يكون للشعب فسخ العقد ومقاومة الملك، كما ذهب " دى بيز" فى مؤلفه هذا إلى أن حق المقاومة الملوك شعور الأغلبية بالجور.

## فكرة " العقد السياسي" لدى فلاسفة الغرب الحديث:

وفي القرنين السابع عشر والثامن عشر في أوربا كانت سلطـــات

<sup>==</sup> وبصفة عامة يعتبر مصنف "حامى السلام" لمارسيل دى بادو" سجلاً للتطورات التى حدثت فى الحقبة الأخيرة من العصور الوسطى، والتى تمثلت فى انحسار النفوذ البابوى، واستقلال الممالك الأوربية، وظهور النزعات المدنية التى ترتكن على أن المجتمع هو مصدر التشريع، وعلى أن الشعب (أو من يمثله) هو السذى يسن القوانين (وليست الكنيسة)، ومن هنا فإن أفكار "مارسيل دى بادو" كانت تستهدف مقاومة تسلط الكنيسة واخضاعها اخضاعاً تاماً للملك. انظر فسى هذا الصدد: فؤاد محمد شبل، المرجع السابق، ص ٢٠٥٠.

<sup>(</sup>١) ورد ذلك المؤلف لـ: "دى بيز" في المراجع التالية: د. محمد طه بدوى، المرجع السابق، ص ١٨٤، ص١٨٥. وأيضاً:

<sup>-</sup> Prélot, Marcel et Lescyer Georges, Histoire Des Idées Politiques, Dalloz, France, 1975. PP. 240-246.

الملوك المطلقة قد وصلت إلى قمتها، حيث راح الملوك ينفردون بالسلطة فى ممالكهم، وتشخص السلطة بأشخاصهم، حيث يمارسون مظاهرها دون الخضوع لنظام ما، فكانت ظاهرة " الاستبداد السياسى" التى انتشرت فى تلك الحقية.

ولقد ترددت فكرة " العقد السياسي" في تلك الفترة في كتابات فلاسفة الغرب الحديث وفي مقدمتهم " هوبز "، و "لوك" ، و "روسو"، وفيما يلي عرض لهذه الفكرة في فلسفة كل منهم: -

### فكرة " العقد السياسي" عند " توماس هوبز : Thomas Hobbes " ــ

وهو فيلسوف إنجليزى، ولد عام ١٥٨٨، وتوفى عام ١٦٧٩، عاصر الخلافات الدينية بين البروتستانت والكاثوليك من ناحية، والصراع السياسى بين البرلمان والملك من ناحية أخرى. وعندما رأى "هوبز" منذ عام ١٦٤٠ اشتداد الصراع بين الملك والبرلمان ترك إنجلترا وسافر إلى فرنسا واستمر بها مدة إحدى عشر سنة (حتى شاء ١٦٥١-١٦٥١)، وفي عام ١٦٤٢ نشر كتابه " المواطن: De Cive "، وهو نفس العام الذي اندلعت فيه الحرب الأهلية في بريطانيا (بين جيش البرلمان وجيش الملك، وتم النصر لجيش البرلمان بقيادة "كرومويل: المكاك، وتم النصر لجيش البرلمان بقيادة "كرومويل: في إنجلسترا الملك شارل الأول (ستيوارت)، واستقر الأمر "لكرومويل" في إنجلسترا التي أضحت جمهورية)، ثم عاد "هوبز" إلى وطنه (بعد أن سمح لله كرومويل بالعودة) عند بلوغه الثائثة والستين (عام ١٦٥١)، وقدم كتابه " المواطن" الليفيئان : Leviathan "(۱) الذي بدأ تأليفه في فرنسا بعد كتابه " المواطن"

<sup>(</sup>۱) وتدل هذه اللفظة على وحش (بحرى) خيالى يرمز به للشر، ورد في الكتب الدينية (التوراة) على أنه من القوة بحيث لا تدانيه قوة ما على الأرض، وهذا "الليفيثان" - عند "هوبز" يعد رمز لسلطة الدولة، رسمه هو بيده على علف نسخته الأولى (الخطية) وجعل على رأسه التاج وبيده الصولجان، كما جعل==

وعرض فيه لفلسفته السياسية في شكلها النهائي، والتي جاءت في مجملها كتبرير فلسفى للحكم المطلق (الذي وصل إلى أوجه في القسرن السابع عشر)، كما أيد "هوبز" الحكم المطلق بصفة عامة، واعتبر أن القوة هي أساس شرعية الحكم، حيث رأى أن أي حكومة تستطيع أن تحكم هي حكومة شرعية، مما جعل آراءه هذه تؤيد حكم "شارل الثاني" وتؤيد كذلك "كرومويل" أو أي حكم يستطيع أن يفرض سيطرته بالقوة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن "هوبز" في كتابه (المتقدم) كان ينشد الأمن والسلام نظرا لكونه عاش في زمن مضطرب الأحوال حتى تسلط عليه الخوف منذ نشأته فكان يردد في كتاباته: "أنا والخوف توءمان"(١).

ولقد صور " هوبز" فكرته عن " العقد السياسي" في كتابه المتقدم "الليفيثان" ، ففي مقدمته قال:-

"...... For by Art is created that great Leviathan called a Common-wealth, or State, (in Latine Civitas) which is but an Artifcall Man; though of greater stature and strength than the Naturall, for whose protection and defence it was intended; and in

<sup>==</sup> شكله مخيفا وكريها، وجعل جسده مكونا من رؤوس الرعايا لأنهم هم الذيب أوجدوه وهم مكوناته. انظر في هذا الصدد: د. محمد طه بدوى، أمهات الأفكار السياسية الحديثة، دار المعارف بمصر، ١٩٥٨، ص ٤٧. وأيضا: د. حورية توفيق مجاهد، الفكر السياسي من أفلاطون إلى محمد عبده، مكتبة الأنجلو المصرية، ١٩٨٦، هامش ص ٣٦٠. والنسخة التي اعتمدنا عليها في هذه الدراسة هي:

Hobbes, Thomas, Leviathan, with an Introduction by Lindsay, A.D., London: published by Dent, J.M., Sons-L.T.D.

<sup>(</sup>۱) راجع فى هذا الصدد: د. محمد طه بدوى، المرجع السابق، ص ٤٧، ص ٤٨، و الصدا: د. حورية، المرجع السابق، ص ٣٥٩، ص ٣٦٠. وكذلك: Hobbes المرجع السابق، التقديم من ص ٧١٠ إلى ص x.

which, the Soveraignty is an Artificall Soul, as giving life and motion to the whole body; The Magistrates, and other Officers of Judicature and Execution, artificial Joynts; Reward and Punishment (by which fastned to the seate of the Soveraignty, every joynt and member is moved to performe his duty) are the Nerves, that do The same in the Body Natural; The Wealth and Riches of all the particular members, are the Strength; Salus Populi (The Peoples Safety) its Businesse; Counsellors, by whom all things needfull for it to Know, are suggested unto it, are the Memory; Equity and Lawes, an artificiall Reason and Will; Concord, Health; Sedition, Sichnesse; and Civill War, Death. Lastly, the Pacts and Covenants, by which the parts of this Body Politique were at first made, set together, and united, resemble that Fiat, or the Let us make man, pronounced by God in the Creation"(1).

وواضح من هذه النصوص أن "هوبز" يرى أن هذا " الليفيئسان" - والذى هو نتاج الفن الإنساني (أو إن شئنا نتاج الإرادة الإنسانية) يسمى بالإنجليزية بالكومنولث أو الدولة وباللاتينية المدينة لل يعدو أن يكون كائنا مخلوقا أعظم حجما وأشد قوة من الإنسان الطبيعي الندى ابتدعه ليكفل له الحماية والأمن، وأن السيادة الممنوحة (من قبل الأفراد) لهذا الكائن الضخم هي منه بمثابة الروح، إنها له الروح الصناعية التي تمنح الحياة والحركة لجسده كله، وأن القضاة وغيرهم من الموظفين التنفيذيين. الحياة والحركة لما المائن الصناعية)، ويأتي الثواب والعقاب المرتبطان بمركز السيادة لكي يحركا كل مفصل وكل عضو للقيام بوظيفته، فهما

<sup>(</sup>١) انظر : Hobbes ، المرجع السابق، ص A (من المقدمة).

بمثابة الأعصاب في الجسم الطبيعي. كما أن ازدهار وتسروات الأفسراد جميعا هي منه بمثابة قوته، والإنصاف والقوانين هما منه بمثابة العقل والإرادة، وأن الاتحاد والوئام صحته، والفتنة مرضه، والحرب الأهليسة موته، وأن حماية الشعب هي وظيفته. وأخيرا: فإن العقود والمواثيق هي التي أدت إلى اتحاد أجزاء هذا الكائن السياسي، وهي منه بمثابة ما قالسه الله عندما شاءت إرادته أن يكون الإنسان فقال له كن فيكون. "ذلك هو أصل الدولة عند " هوبز"، أصل ذلك الكائن الصناعي الضخم الله المخلوق الذي يكفل.... السلام والأمن بفضل تلك القوة الكامنة فيه من جراء ما نشأ له بمقتضى العقد من حق تمثيل كل عضو من أعضاء المجتمع. إنه بفضل ذلك التمثيل يتسلح هذا الإله المخلوق بقوة يرهب بها خالقيه جميعا فيوجه إرادتهم نحو السلام في الذاخل ونحو الاتحاد لمواجهة الأعداء في الخارج"(١).

## وفي الفصل الثالث عشر والمعنون ب :

## " Of the Natural Condition of Mankind, as Concerning their Felicity and Misery "(\*)

قال "هوبز" في مفتتحه:-

" Nature hath made men so equall, in the faculties of body, and mind..." (3).

وطبقا لهذا النص يرى "هوبز" أن الأفراد في حالة الطبيعة

<sup>(</sup>۱) انظر: د. محمد طه بدوی ، المرجع السابق ،ص ۵۱،ص ۵۲.

<sup>(</sup>٢) ويتناول "هوبز" في هذا الفصل ايجابيات وسلبيات حالة الطبيعة التي كانت تعيشها البشرية.

<sup>(</sup>٣) انظر: Hobbes ، المرجع السابق، ص ٦٣.

متساوون لأن قوتهم متكافئة بالجمع بين القوة الجسمانية والعقلية.

وفى نفس الفصل المتقدم قال " هوبز" واصفا حالة الطبيعة الأولى... (التي لا تعرف السياسة):-

"Hereby it is manifest, that during the time men live without a common Power to keep them all in awe, they are in that condition which is called Warre; and such a warre, as is of every man, against every man..... Whatsoever therefore is consequent to a time of warre, where every man is Enemy to every man...."

(1)

وواضح من هذه النصوص أن " هوبز" يرى في حالة الطبيعة الأولى أنها حالة التساوى في القوة بين الأفسراد، فكل فرد منافس للآخر...، وأن هذه المساواة في القوة تتساوى معها آمال الأفراد في بلوغ غاياتهم مما يدفع كل واحد منهم إلى القضاء على غيره، فهي إذن حالية الحرب الدائمة بين الفرد والفرد.

وواضح أيضا من هذه النصوص أن "هوبز " يطرح مشكلة يتمثل مضمونها في: أن الإنسان لا يستطيع أن يعيش وحيدا، وأنه انطلاقا من أن كل فرد يساوى كل فرد فهو يجد عقبة في وجه حقه المطلق، وهذه العقبة هي الحق المطلق لكل فرد آخر وقدرته الذاتية التي يسعى بها لبلوغ آماله وغايته، فكل فرد عدو لكل فرد، وهو في حالة حرب افتراضية مع كل فرد، وكذلك يصبح الكل في حالة حرب افتراضية أيضا مع الكل، نظرا لعدم وجود قوة قهرية توقف حالة الحرب هذه.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص ٦٤.

### وفي الفصل الرابع عشر والمعنون بد:

" Of the First and Second Naturall Lawes, and of Contracts "(١)

-: قال "هو يز " في مفتتحه:

"The Right of Nature, which Writers commonly call Jus Naturale, is the Liberty each man hath, to use his own power, as he will himselfe, for the preservation of his own Nature...By Liberty, is understood, according to the proper signification of the word, the absence of externall Impediments: which Impediments, may of take away part of a mans power to do what he would; but cannot hinder him from using the power left him, according as his Judgement, and reason shall dictated to him.

A Law Of Nature. (Lex Naturalis) is a precept, or generall Rule found out by Reason, by which a man is forbidden to do, that, which is destructive of his life, or taketh away the means of preserving the same; and to omit, that, by which he thinketh it may be best preserved"<sup>(2)</sup>.

وواضح من هذه العبارات المتقدمة أن " هوبز" قدم تصوره لحل المشكلة التي عرض لها في الفصل الثالث عشر وهي مشكلة الحرب الدائمة بين الفرد والفرد (وبين الكل والكل) في حالة الطبيعة الأولى، فرغم أنها حالة غير خيرة عنده إلا أنها تتميز بوجود ما يلي:

<sup>(</sup>١) ويعرض "هوبز" في هذا الفصل للقوانين الطبيعية (الأول والثاني) المرتبطة مباشرة بخروج الأفراد من حالة الطبيعة، طبقاً لعقده السياسي.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٦٦.

أولا: "حق الطبيعة : Jus Naturale":ــ

و هو يتمثل في أن كل فرد له الحرية في استخدام قوته الذاتية وفقا لإرادته من أجل المحافظة على طبيعته (أي حياته).

وتعنى "الحرية: Liberty " هنا: عدم وجود قيود خارجية على الفرد، فهو يستخدم قوته وفقا لرأيه هو وما يمليه عليه عقله (أى يرتكز هنا إلى حكم عقله).

### ثانيا: "القانون الطبيعي: A Law of Nature" :

ويتمثل أساسا في القواعد العامة التي تكتشف بواسطة العقل البشرى، والتي تمنع أي تصرف ضد تدمير الحياة، وترشد الأفراد للمحافظة عليها. وإذن تتميز حالة الطبيعة الأولى عند "هوبز" بانعزال الفرد وتمتعه بقدرة غير محدودة على استعمال إرادته في السعى لتحقيق رغباته، كما أن ما يميز الإنسان عنده في هذه الحالة (عمل عداه من الكائنات الأخرى) هو عقله الحاسب (الذي يرجح بين النتائج) حيث يقوم كل فرد في هذه الحالة بحساب النتائج لحسابه الخاص. وهكذا يتمثل حل المشكلة المتقدمة (الحرب الدائمة...) في الخروج مسن حالة الطبيعة تلك (حالة الحرب الدائمة)، وإلا تعرض الجنس البشرى للفناء. فالإنسان بعقله الحاسب يختار أنفع البدائل وهسي الخروج مسن حالة الطبيعة (غير الخيرة) إلى حالة المجتمع.

وفى نفس الفصل المتقدم أورد "هوبز " قانونين طبيعيين يرتبطان مباشرة بخروج الأفراد من حالة الطبيعية تلك قال عنهما:-

"The First branch of which Rule containeth the First and Fundamentall Law of Natrue; which is, to seek Peace, and follow

it. The Second, the summe of the Right of Nature; which is, By all means we can, to defend our selves.

From this Fundamentall Law of Nature, by which men are commanded to endeavour Peace, is derived this second law; That a man be willing, when others are so too, as farre-forth, as for peace, and defence of himselfe he shall think it necessary, to lay down this right to all things...."(1).

وطبقا لهذه النصوص فإن القانون الطبيعى الأول والأساسي هو الذي يجعل الفرد يبحث عن السلام ويعمل على اتباعه من ناحية، وكيف يحافظ الأفراد على حياتهم بكل الوسائل من ناحية أخرى. وطبقا للقانون الطبيعي الثاني يتنازل الأفراد طواعية عن كل حقوقهم الطبيعية لكي يحافظوا على حياتهم من ناحية، ووصولا إلى السلام من ناحية أخرى.

## وفي الفصل السابع عشر والمعنون بــ:

# "Of the Causes, Generation, and Definition of a Common-Wealth "(Y)

قال "هوبز":-

"Lastly, the agreement of these creatures is Naturall; that of men, is by Covenant only, which is Artificiall: and therefore it is no wonder if there be somewhat else required (beside Covenant) to make their Agreement constant and lasting; which is a Common

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص ٦٧.

<sup>(</sup>٢) وفى هذا الفصل عرض " هوبز" لأسباب خلق الأفراد للمجتمع السياسي بملاً إرادتهم.

Power, to keepthem in awe, and to direct their actions po the Common Benefit.

The only way to erect such a Common Power, as may be able to defend them from the invasion of Forraigners, and the injuries of one another, and thereby to secure them..., Is to conferre all their power and strength upon one Man...., That may reduce all their wills..., This is more than Consent, or Concord; it is a reall unitie of them all, in one and the same Person, made by Covenant of every man with every man, in such manner, as if every man should say to every man, I Authorise and give up my Right of Governing my selfe, to this Man,.... On this condition, that thou give up they Right to him, and Authorise all his Actions in like manner....<sup>29(1)</sup>.

وتوضح هذه النصوص أن مصلحة الأفراد اقتضت اتجاههم إلى خلق مجتمع سياسى بملء إرادتهم، وبعقد متواصل ونهائى يتكون بمقتضاه قوة مشتركة لحمايتهم وتحقيق مصلحة مشتركة. ومن هنا فالطريق الوحيد عند هوبز - لإنشاء قوة مشتركة تؤمنهم الاعتداء الخدارجى وظلم بعضهم البعض هو ذلك العقد. وإذا كان "هوبز" هنا يتحدث عدن توحد الأفراد بالعقد فإن الإجراء الذى يتم به هذا التوحد هو التنازل النهائى للأفراد عن حقوقهم الطبيعية اشخص يتحد فيه جمهورهم، وأن هذا الأمو يتم كما لو أن كل واحد منهم قال لكل واحد: إنى أجيز لهذا الشخص بأن يحكمنى، وأتنازل له عن حقى بذلك، شريطة أن تتنازل له أنت عن حقك، وأن تجيز كل أعماله بنفس الطريقة. وهكذا يرجح العقل الحاسب (النفعى)

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص ٨٩.

للفرد التنازل النهائى لكل حقوقه لمن يحقق له الأمن بدلا مـــن الحريـة المطلقة التي لم تأمنهم حقوقهم الطبيعية.

وجملة القول بشأن فكرة "العقد السياسي" عند "هوبز": أن الناس قد عاشوا في حالة الطبيعة حيث لا سياسة ولا مجتمع، وأن كل فرد يعتمد على قوته الذاتية لتحقيق مصلحته، وتبعا لذلك تتميز هذه الحالة بوجرود صراع دائم بين الأفراد، ونظرا لأن الأفراد لم يأمنوا على أنفسهم في هذه الحالة فقد اقتضت المصلحة اتجاههم إلى خلق مجتمع سياسي بمله إرادتهم، وبعقد مضمونه تنازل الأفراد عن كل حقوقهم الطبيعية لطرف ليس في العقد هو الملك، حيث تتولد له سلطات مطلقة لا يقيدها قيد، ولكي ينتهي " هوبز " من ذلك كله إلى نتيجة هي أن أمثل أشكال الحكومات: هي تلك الحكومة الملكية المطلقة لأنها وحدها ( عنده ) القادرة بقوتها على أن تحقق الهدف من العقد وهو تحقيق الأمن والسلام. وهكذا ربط "هوبز" السلطة السياسية بوظيفة واحدة هي تحقيق الأمن والسلام ولو على حساب الفرد وحريته، فإن عجزت تلك السلطة أو ضعفت فهذا معناه رجعة إلى حالة الطبيعة الأولى (١).

### فكرة "العقد السياسي" عند: "جون لوك : John Locke:

وهو فيلسوف إنجليزى ولد عام ١٦٣٢ (أى بعد أربعة وأربعين عاما على مولد "هوبز")، وتوفى عام ١٧٠٤. احسترف الطب وركز اهتمامه على الفلسفة. عاصر الصراع السياسى بين الملك والبرلمان، ونشأ فى أسرة مؤيدة للبرلمان، حيث انحاز أبوه إلى جانب البرلمان فحى حربه ضد الملك، كما عاصر " لوك " تصاعد العداء بين أنصار التوسع فى سلطة الملك (حزب التوريز: Tories) وبين أعداء هذا التوسع (حزب الهويج: Whigs)، ولقد كان " لوك " على اتصال برجل من كبار ساسة

<sup>(</sup>١) راجع في هذا الصدد، د. محمد طه بدوى، المرجع السابق، ص ٢٤، ص ٦٠.

عصره و هو كونت "شافتسبرى: Shaftesbury "- لورد " أشلى: Ashely" ، والذي كان مستشار اذا ثقل للملك "شارل الثاني"، ثم تخلي عنه ليصبـــح أحد الزعماء الرئيسيين للهويج - وكان اتصال "لوك" بشافتسبري هذا نظر الكونه طبيبه الشخصي حتى كسب "لوك" صداقته واطلع منه عليي أمور السياسة في ذلك العصر، ولقد طلب هذا اللورد من "لــوك" القيام لحسابه بدر اسات حول مسائل دينية ومدنية، واضطر هذا اللورد إلى الهروب إلى هولندا حتى توفي هناك سنة (١٦٨٣)، وفيي نفسس السنة ولما لم يعد الوك "يشعر بالأمان في إنجلترا سلك نفس طريق "شافتسبري" فللذ إلى هولندا أيضا خوفها من بطش آل ستبوارت (Stuart) وأمضى بها خمس سنوات، ومع تغلب أنصار مناهضة توسيع سلطات ملوك آل ستيوارت (حرب الهويج) وخلعهم " جاك الثاني" ، فقد كان هذا الحزب في حاجة لفقه يدعم اتجاهاته ويبير ر ثورته عام ١٦٨٨، وخلعهم الملك "جاك الثاني"، فجاء فقه " لوك" لكي يعبر عن ذلك كله حيث عمقت كل تلك الظروف فكره السياسي، وعلى أثر عودته السي بلاده عام ١٦٨٩ قدم "لوك" مؤلفات عدة: فلسفية و دينيــة و سياسية، فنشر رسالته عن التسامح "A Letter Concerning Toleration " والتي تنساول فيها طبيعة العلاقة بيسن الحكومة والكنيسة، وفي عام ١٦٩٠ نشر كتابسه عن الإدر اك البشرى "Essay Concerning Human Understanding وهو كتاب فلسفى بحت، كما نشر في نفس العام كتابه " مقالتان في الحكومة المدنية: Two Treatise of Civil Government " تتاول في المقالسة الأولسي منه الرد على نظرية الحق الإلهي للملوك في الحكم، وفي المقالة الثانية تناول نشأة المجتمع السياسي ونشعأة السلطة السياسية وحدودها وغايتها، وهذه المقالة الثانيهة هـ التي تهمنا من كل هذه المؤلفات حيث تعتبر أساس فاسفته السياسية، وقدم فيها فكرته عن

"العقد السياسي"(١).

ففى الفصل الأول من المقالة الثانية من الحكوم المدنية قال اله كا:-

"That Adam had not, either by natural right of fatherhood or by positive donation from God, any such authority over his children, nor dominion over the world, as is pretended..."(2)

وتوضح هذه النصوص التى افتتح بها تلك المقالمة رفضه للحكم الملكى المطلق من ناحية، وبحثه عن نظام حرر تقوم فيه السلطة على رضا أفراد المجتمع، فقد راح يرفض فى عباراته تلك أن يستمد حكام الأرض (فى عصره) سلطتهم من الله، أو أن يستمدونها من الأبوة التى تعطى سلطة غير محدودة، حيث ذهب "لوك" إلى عدم أحقيمة " آدم " بالسيادة من خلل الأبوة، وأكد على أن " آدم " لسم تكن له أبدا السيادة على أبنائه فى الأجيال التى جاءت بعده.

وفي نفس الفصل قال " لوك " :-

"... So that he that will not give just occasion to think that all government in the world is the product only of force and violence, and that men live together by no other rules but that of beasts,

<sup>(</sup>١) والنسخة التي اعتمدنا عليها في هذه الدراسة هي:

Locke, John, The Second Treatise of Civil Government, with an Introduction by Gough, J.W., Basil Blackwell - Oxford, 1946.

وراجع في هذا الصدد:د. محمد طه بدوى، المرجع السابق، ص ٨٤. وأيضا: د. حورية مجاهد، مرجع سابق ص ٣٨٠، وأيضا: مقدمة كتساب لسوك، المرجع السابق.

<sup>(</sup>٢) انظر: Locke ، المرجع السابق، بند ١ ، ص ٣.

where the strongest carries it, and so lay a foundation for perpetual disorder and mischief, tumult, sedition, and rebellion..., Must of necessity find out another rise of government, another original of political power, and another way of designing and knowing the persons that have it..." (1)

ويستفاد من هذه النصوص رفض " لوك" لأن يعطى حتى مجالا للتفكير بأن كل حكومة في العالم هي نتاج القوة والعنف، أو أن البشر يتبعون في حياتهم المشتركة قواعد كالتي تتبعها الحيوانات (حيث تكون الغلبة عندها للأقوى) وإلا ستكون الفوضى الدائمة، وتبعا لذلك يرى "لوك" أنه يجب اكتشاف نشأة أو ميلاد آخر للمجتمع وأصل آخر للسلطة السياسية، وطريقة أخرى لتعيين ومعرفة الأشخاص الذين يقومون على ممارسة مظاهر السلطة.

وفى الفصل الثانى (من تلك المقالة الثانية) والمعنون بــ:

Of The State Of Nature"

(۲)

قال "لوك ":-

".... To understand political power aright, and derive it from its original, we must consider what state all mem are naturally in, and that is a state of perfect freedom.. A state also of equality..<sup>(3)</sup>.

وتوضح هذه النصوص محاولة "لوك" لاكتشاف أصل جنيد للسلطة

<sup>.</sup> المرجع السابق ، البند السابق، نفس الصفحة . (1)

<sup>(</sup>٢) وفي هذا الفصل عرض "لوك" لتصوره عن حالـــة الطبيعــة (التـــي لا تعــرف السياسة)،على أساس أنها حالة خيرة (وليست شريرة كما ذهب إلى ذلك "هوبز").

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، بند ٤ ، ص ٤.

السياسية، حيث ذهب إلى أن السلطة السياسية تستمد أصلها من الحالة الطبيعية للأفراد وهي حالة الحرية وأيضاً حالة المساواة.

وفي نفس الفصل المتقدم قال "لوك":-

"..... The state of nature has a law of nature to govern it, which obliges every one; and reason, which is that law, teaches all mankind who will but consult it, that, being all equal and independent, no one ought to harm another in his life health, liberty, or possessions" (1).

ويستفاد من هذه النصوص أن "لوك" لا يتصور حالة الطبيعة على أنها حالة الحرب الدائمة بين الأفراد كما يراها " هوبز"، حيث يرى "لوك" أن حالة الطبيعة ليست هي حالة الفوضي لأنها محكومة – عنده – بقانون طبيعي يفرض نفسه على الجميع، والذي بمقتضاه لين تتعلم البشرية بأسرها كيف تراعي مصالح الآخرين، ولن تتعلم كذلك أن لا يضر أحد بالغير، لا في حياته أو صحته أو حريته أو ملكيته – على أساس أن الجميع متساوون ومستقلون – إلا من خلال الرجوع إلى العقل الذي يجسد هذا القانون الطبيعي. وتبعاً لذلك لا يرسري "ليوك" أن الحرية الكاملة والمساواة (في حالة الطبيعة) رخصة مطلقة لا قيد عليها وإنما تقيد في مزاولتها بما يجيزه العقل السليم من عقوبة تتناسب مع الخطاً وتلهدف لإصلاحه والوقاية منه (٢).

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، بند٢ ، ص ٥.

<sup>(</sup>٢) راجع في هذا الصدد: د. محمد طه بدوى، المرجع السابق، ص ٨٧، ص ٨٨.

### وفي القصل التاسع والمعنون بد:

### " Of The Ends Of Political Society And Government"(1)

قال "لوك ":-

" .... If man in the state of nature be so free, as has been said, if he be absolute lord of his own person and possessions, equal to the greatest, and subject to no body, why will he part with his freedom, this empire, and subject himself to the dominion and control of any other power? To which it is obvious to answer, that thought in the state of nature he hath such a right, yet the enjoyment of it is very uncertain, and constantly exposed to the invasions of others." (2)

وواضح من هذه النصوص أن "لوك" يجيب على سوال: لماذا انتقل الأفراد من حالة الطبيعة (الخيرة) التي لا تعرف السياسة إلى حالمة المجتمع السياسي؟ حيث قال: وإذا كان الإنسان حراً إلى هذه الدرجة التي قبل عنها في حالة الطبيعة...، وإذا كان الإنسان سيداً مطلقاً لشخصه وملكيته، ومساوياً لأكبر الناس، فلماذا، يتخلى عن حريته؟ ولماذا يسترك هذه الإمبر اطورية ويخضع نفسه لسيطرة وسلطة قوة أخرى مهما كانت؟ والجواب على حد قوله: إن الإنسان الطبيعي لم يكن يتمتع بالحقوق الطبيعية العديدة التي يمتلكها إلا بشكل عابر، وكان تمتعه هذا معرضاً دائماً لتعديات الأخرين – أي أن هذا التمتع بتلك الحقوق في حالة الطبيعة لم يكن مضموناً على وجه الإجمال.

<sup>(</sup>١) ويتناول "لوك" في هذا الفصل نشأة المجتمع السياسي والسلطة السياسية.

<sup>(</sup>٢) انظر " Locke " ، المرجع السابق، بند ١٢٣، ص ٦٢.

وفى نفس الفصل المتقدم فصل "لوك" هـــذه الإجابــة علــى تلــك التساؤ لات المتقدمة حيث قال:-

"...... In the state of nature there are many thing wanting

First: There wants an established, settled, known law, recaived and allowed by common consent to be the standard of right and wrong...

**Secondly**: In the state of nature there wants a known and indifferent judge, with authority to determine all differences according to the established law..

Thirdly: In the state of nature there often wants power to back and support the sentence when right, and to give it due execution......<sup>(1)</sup>.

وتوضح هذه النصوص أن الأفراد ينتقلون — عند "ليوك" — من حالة الطبيعة إلى حالة المجتمع لأن حالة الطبيعة لا تكفل لهم ضمانات التمتع بحقوقهم الطبيعية تبعاً لافتقادها للشروط التالية: -

أولاً: افتقادها لقانون قائم ومحدد ومعروف ومقبول بموجب اتفاق عام كمعيار للتمييز بين الخير والشر.

ثانياً: افتقادها لقضاة موضوعيين يفصلون بين المنازعات طبقاً لهذا القانون.

ثالثاً: افتقادها لسلطة تتمتع بإكراه (مادى) وتكون قادرة على تنفيذ الأحكام التي يصدرها هؤلاء القضاة.

<sup>(</sup>۱) المرجع السابق ، بند ۱۲۶ ، ص ۲۲ بند ۱۲۰، ص ۳۳ وأيضا بند ۱۲٦ نفس الصفحة.

ومعنى ذلك أن الأفراد يتجهون إلى المجتمع السياسى نظراً لعدم توفر هذه الشروط فى حالة الطبيعة، وعندما ينتقل الأفراد إلى حالة المجتمع السياسى - كما يرى "لوك" - تتوفر ضمانات حرياتهم وملكياتهم.

# وفى الفصل الثامن والمعنون بـ: "Of The Beginning Of Political Societies"(')

قال الوك ":-

"Men being, as has been said, by nature all free, equal, and independent, no one can be put out of this estate, and subjected to the political power of another, without his own consent. The only way by which any one divests himself of his natural liberty and puts on the bonds of civil society is by agreeing with other men to join and unite into a community for their comfortable, safe, and peaceable living one amongst another, in a secure enjoyment of their properties, and a greater security against any that are not of it...."

وتوضح هذه النصوص أن الأفراد في بحثهم عن ضمانات أكثر لأمنهم وسلامهم اتجهوا إلى المجتمع السياسي من ثنايا عقد فيما بينهم، حيث ذهب "لوك" إلى القول بأنه انطلاقاً من أن البشر هم بالطبيعة أحرار ومتساوون ومستقلون ، فإن أحداً منهم لا يمكن أن يتخلى عن هذه الحالة

<sup>(</sup>١) ويعرض "لوك" في هذا الفصل لكيفية انتقال الأفراد من حالة الطبيعة إلى حالـــة المجتمع طبقاً لعقده السياسي، ونشأة المجتمع السياسي.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، بند ٩٥، ص ٤٨.

أو يخضع لسلطة أخرى بدون رضاه. وأن الطريقة الوحيدة التي يتنسازل فيها الفرد عن حريته ويتحمل التزامات المجتمع السياسي تتمثل في إجراء عقد مع الآخرين من أجل التجمع والاتحاد في مجتمع حتى يعيشوا مسع بعضهم البعض في رفاهية وأمن وسلام فيتمتعوا بأمن ممثلكاتهم ويحموا أنفسهم، ويكونوا في مأمن أقوى ممن يريدون بهم الضرر والشرر، وتظل حقوقهم الطبيعية قائمة بعد نشأة المجتمع عن طريق العقد.

#### وفي نفس الفصل المتقدم قال "لوك":-

And thus every man, by consenting with others of make one body politic under one government, puts himself under an obligation to every one of that society, to submit to the determination of the majority, and to be concluded by it; or else this original compact, whereby he with others incorporates into one society, would signify nothing, and be no compact, if he be left free and under no other ties than he was in before in the state of nature...."(1)

ويستفاد من هذه النصوص أنه بعد أن يتحد الأفراد بهذا العمل الإرادى (العقد) يستطيعون أن يقيموا شكل الحكم الذين يريدون، وذلك انطلاقاً من أن أصل كل سلطة سياسية شرعية هو رضا المحكومين بها. فنقطة الانطلاق إذن تكون برضا الأفراد لتشكيل جسم سياسي واحد حيث يخضع كل فرد للأغلبية. ذلك أن العقد (الأصلى) لا معنى له إن لم يقبل كل فرد رأى المجموع. وهكذا فإن مصدر السلطة عند "لوك" هو الرضا بها من جانب المحكومين (ولاشك أن "لوك" إنما كان يقصد بذلك أن

<sup>(</sup>١)المرجع السابق، بند ٩٧ ،ص ٤٩.

ملوك "آل ستيورات" ليسوا شرعيين لأن حكوماتهم لم تقم أصلل على رضا الأفراد).

وفى الفصل السابع والمعنون بــ:
"Of Political or Civil Society"
(1)

قال "لوك ":-

" Man being born, as has been proved, with a title to perfect freedom, and an uncontrolled enjoyment of all the rights and privileges of the law of nature equally with any other man or number of men in the world, hath by nature a power not only to preserve his property- that is, his life, liberty, and estate - against the injuries and attempts of other men, but to judge of and punish the breaches of that law in others as he is persuaded the offence deserves, even with death itself, in crimes where the heinousness of the fact in his opinion requires it. But because no political society can be nor subsist without having in itself the power to preserve the property, and it order thereunto, punsih the offences of all those of that society, there, and there only is political society, where every one of the members hath quitted this natural power, resigned it up into the hand of the community in all cases that exclude him not from appealing for protection to the law established by it; and thus all private judgment of every particular member being excluded, the community comes to be umpire; and

<sup>(</sup>١) وفي هذا الفصل تناول " لوك" مقومات المجتمع المدنى (السياسي) طبقاً لعقده.

by understanding indifferent rules and men authorised by the community for their execution, decides all the differences that may happen between any members of that society concerning any matter of right, and punishes those offences which any member hath committed against the society with such penalties as the law has established; whereby it is easy to discern who are and who are not in political society together. Those who are united into one body, and have a common established law and judicature to appeal to, with authority to decide controversies between them and punish offenders, are in civil society one with another; but those who have not such common appeal—I mean on earth—are still in the state of nature, each being, where there is no other, judge for himself and executioner, which is, as I have before shown it, the perfect state of nature.

وواضح من هذه النصوص أن "لوك" يرى أنه رغم أن الإنسان يولد حراً متمتعاً بجميع حقوقه الطبيعية دون قيد أو شرط [ومن ثم فله سلطة المحافظة على ملكه (أى على حياته وحريته وأرضه) ودفع عدوان الآخرين، وسلطة إنزال العقوبات على من يستحقها في اعقتداده (حتى عقوبة الموت)]، إلا أنه يستحيل قيام مجتمع سياسي أو استهراره مالم تسند إليه وحده سلطة المحافظة على الملكية، وسلطة معاقبة من يسطو عليها في ذلك المجتمع، ومن ثم فلا مجتمع سياسياً — عند "لوك" - إلا حين يتنازل كل فرد عن هاتين السلطتين للمجتمع تنازلاً تاماً شريطة ألا يحال بينه وبين اللجوء إلى القانون الذي يقره المجتمع. وتبعاً لذلك يبطل ل

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، بند ٨٧ ، ص ٤٢ ، ص ٤٣.

الحكم الفردى، ويحل محله المجتمع الذي يفصل في كل المنازعات التي قد تتشأ بين الأفراد على أساس قواعد عادلة يطبقها أفراد خولهم المجتمع تطبيقها وتنزل بالفرد المخالف العقوبة التي أقرها القانون. وهنا يتبين الفرق بين من يعيش في مجتمع سياسي ومن لا يعش فيه، فالمجتمع السياسي هو الذي يعيش أفراده في ظل قانون ثابت وقضاء عادل يفصل في المنازعات ويعاقب المخالف. أما غير ذلك فليس بمجتمع وإنما أفراده ما يز الون في الطور الطبيعي الأولى، وهكذا فإن الإنسان عندما ينتقل من حالة الطبيعة إلى حالة المجتمع يتنازل للمجتمع عن سلطاته الطبيعية المناشئة في سلطة عمل كل ما يراه كفيلاً بصيانة ذاته وغيره من الناس وسلطة المحافظة على ملكه) لكي تنظم وتدار عن طريق قوانين المجتمع، وسلطة استخدام قوته الطبيعية التنفيذ القوانين الطبيعية (أي سلطة إنان اللهقوبات على من يستحقها).

وفي نفس الفصل المتقدم قال "لوك":-

And thus the commonwealth comes by a power to set down what punishment shall belong to the several transgressions which they think worthy of it committed amongst the members of that society, which is the power of making laws, as well as it has the power to punish any injury done unto any of its members by any one that is not of it, which is the power of war and peace...."

(1)

ويستفاد من هذه النصوص أنه مع انتقال الأفراد من حالة الطبيعة اللي حالة المجتمع تنتقل سلطات الفرد الطبيعية إلى المجتمع فتنشأ في ظل المجتمع سلطتان: واحدة تتولى عمل القوانين اللازمة لحفظ المجتمع

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، بند ٨٨،ص ٤٣.

وأعضائه (وهى السلطة التشريعية) والأخرى سلطة تقوم على تنفيذ هذه القوانين (وهى السلطة التنفيذية).

وفي نفس الفصل المتقدم أيضاً قال " لوك " :-

"... The people finding their properties not secure under the government, as then it was (whereas government has no other end but the preservation of property), could never be safe nor at rest, nor think themselves in civil society, till the legislature was placed in collective bodies of men, call them Senate, Parliament, or what you please..." (1).

وتوضيح هذه النصوص أنه حينما وجد الأفراد أن ملكياتهم ليم تعد في أيد أمينة في ظل الحكومة كما كانت من قبل ( والأصيل أن الحكومة لا توجد إلا من أجل غاية هي المحافظية على الملكية الفردية)، فعلم الأفرد عندئذ أنهم لن يكونوا في مجتميع سياسي أصيل مالم يعهد بالسلطة التشريعية إلى هيئة اجتماعية هي أسلامان". ولقد قصد "لوك" بذلك أن ينفرد البرلمان الإنجليزي بتلك السلطة التشريعية والتي لها الصدارة على سلطة التنفيذ التي يقوم عليها الملك (والذي هو طرف في العقد)، وتكون وظيفته محصورة في المحافظة على الملكية الفردية فإن تعدى عليها يكون بذلك قد خيرج على التزاماته في العقد. ومن هنا فالسلطة — عند "لوك" — تتشيأ مقيدة بغاية. ذلك أن الأفراد لم ينزلوا عن كل حقوقهم بل نزلوا عن ذلك الجزء اللازم لحماية ما تبقى لهم من الحقوق والتي على رأسها الملكية المرية.

<sup>(</sup>١)المرجع السابق، بند ٩٤ ،ص ٤٧.

### وفى الفصل التاسع عشر والمعنون بــ: "Of The Dissolution Of Government" (1)

قال "لوك ":-

"The end of government is the good of mankind, and which is best for mankind, that the people should be always exposed to the boundless will of tyranny, or that the rulers should be sometimes liable to be opposed when they grow exorbitant in the use of their power, and employ it for the destreution and not the preservation of the properties of their people?" (2)

وطبقاً لهذه النصوص فإن غاية الحكم — عند "لوك" — بمى تحقيق الخير للبشرية (وهذا الخير حدده "لوك" من قبل فى حماية وصيانة الملكية الفردية من جانب الحكومة). لكنه هنا تساءل: أيهما أفضل للبشرية أن يكون الأفراد معرضين دائماً لإرادة طاغية لا حدود لها، أم أن يكون الحكام أحياناً معرضين لمواجهة مقاومة من جانب الأفراد عندما يسيئون استخدام السلطة فى انتهاك ملكياتهم بدلاً من صيانتها؟ والإجابة بالطبع — من وجهة نظر "لوك" — هى أنه من الأفضل إعطاء الأفراد حق مقاومة الحكومات التى تجور على ملكياتهم.

وفي نفس الفصل المتقدم قال " لوك ":-

" Here, ti's like, the common question will be made: Who shall be judge whether the prince or legislative act contrary to their

<sup>(</sup>١) وفى هذا الفصل عرض " لوك" لكيفية حل الحكومات الجائرة، حيث منح الأفراد حق الثورة عليها لازالتها.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، بند ٢٢٩، ص ١١٢.

trust?... I reply: The people shall be judge."(1).

وتوضح هذه النصوص سؤالاً أخير طرحه "لوك" في حالة مسا إذا خرج القائمون على السلطة عن التزاماتهم في العقد وهو : من له صفة الحكم على الحكام الجائرين؟ والجواب – عنده – هم الأفراد. هذا ويلاحظ هنا أن فكرة "لوك" عن مقاومة الحاكم الجائر في هسذا الفصل مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بأحداث عام ١٦٨٨ التي أدت إلى ثورة البرلمسان على الملك وإعدامة، فجاء بها "لوك" هنا لكي تكون تبريراً فلسفياً لذلك الأمر.

وجملة القول هذا بشأن فكرة "العقد السياسي "عند "لوك" أنه انطلق في تصوره لها من أن الأفراد في حالة الطبيعة كانوا يتمتعون بحقوق طبيعية خالدة، وأن الفرد في هذه الحالة هو خصم وقاض في دات الوقت بالنسبة لعلاقاته مع غيره حيث يعتمد على قوته الذاتية. ونظراً لأن الأفراد لم يأمنوا على حقوقهم الطبيعية في تلك الحالة فقد اتجهوا بإراداتهم إلى الحياة في مجتمع بسلطة عليا نؤمنهم على تلك الحقوق وذلك من خللا عقد حر مضمونه: تنازل الأفراد عن جزء من حقوقهم (سلطاتهم) الطبيعية للمجتمع تنازلاً كاملاً (سلطة الفرد في صيانة نفسه وغيره) وليحتفظ وسلطته في اتخاذ الإجراءات اللازمة لصيانة نفسه وغيره) وليحتفظ الأفراد لأنفسهم بحقوق على رأسها حقا الملكية والحرية. ونبعاً لذلك نشأت السلطة (التشريعية والتنفيذية) والتي مصدر ها رضا الأفراد بها، ومن شم تتشأ السلطة مقيدة — عند لوك، فسلطة الملك مقيدة بتحقيق د حف هو حماية وصيانة ما تبقى للأفراد من الحقوق الطبيعية والتي فيي مقدمتها حقان: الملكية والحرية، فإن أخل الملك بهذا الشرط (في العقد ) سقط عن

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، بند ٢٤٠، ص ١١٨.

الأفراد حق الطاعة له، وأصبح لهم حق مقاومته أو إن شئنا حق الشورة عليه كضمانة أخيرة لتقييد سلطته، ومن ثم لايظل العقد قائماً -عند لوك - إلا بقدر استمرار القائم على السلطة بتنفيذ تعهداته (۱).

فكرة " العقد السياسى" عند " جان جاك روسو : Pousseau " ــ

وهو فيلسوف فرنسى ولد في جنيف عام ١٧١٢ من أسرة فرنسية الأصل (حيث هاجر جده الأعلى من باريس إلى جنيف عام ١٥٥٠ وقت الحروب الدينية) ، وتوفى "روسو" عام ١٧٧٨ في جزيرة " أرمنونفيك" التي تبعد عن باريس نحو ٢٠كم. ولقد نشأ "روسو" نشأة غيير مستقرة وعاش حياة مضطربة. وكان لذلك الأمر تأثير بالغ في فكره عامة وفيي فكره السياسي خاصة حيث جاء فكره متناقضا، فتارة تستهويه الطبيعة بحقوقها وحريتها فيحمل على المجتمع وعلى تقاليده كما في كتابه "أصل التفاوت بين الناس: Discours Sur l'inégalité " عام ١٧٥٥، وتارة يقدس الجماعة ويسودها كما في كتابه " العقد الاجتماعي أو مبادئ الحقوق السياسية: Du Contrat Social Ou Principes du Droit Politiques " الذي نشر عام ١٧٦٢ وهو ضمن مصنف ضخم كان "روسو" قد بــدأه أتناء "Les Institutions Politiques" وهـو: " الالات عـام ١٧٤٣ وهـو: (المؤسسات السياسية) ولكنه لم ينهه، ومن مؤلفاته كذلك كتاب " L'emil" عن التربية، والذي نشر عام ١٧٦٢، وفاز به في مسابقة أعدتها أكاديمية العلوم والآداب بديجون، ومن مؤلفاته أيضاً كتاب عن "الاقتصاد السياسي: Discours Sur I'Economie Politique "... والذي يعنينا من كـــل هــذه

<sup>(</sup>١) راجع في هذا الصدد: د.محمد طه بدوى، المرجع السابق، من ص ٨٧ إلى ص ٩٤.

المؤلفات هو مؤلف " العقد الاجتماعي" حيث أورد فيه تصوره عن فكرة "العقد السياسي"، وهذا المؤلف تضمن أربعة كتب عالج "روسو" في الأول منها العقد الاجتماعي، وعرض في الثاني لحقوق السيادة وحدودها، وضمن الكتاب الثالث دراسة عامة للحكومة ولأشكالها المختلفة، أما الكتاب الرابع فقد خصصه "روسو" لمعالجة بعض جوانب معينة للحكومة. وبصفة عامة لا تتسم أفكار "روسو" في هذا المؤلف بالأصالة، فقد بنيت أفكار "مولف" وعلى انتقاده له في بعضها(١).

#### وفى الفصل الأول (من الكتاب الأول) والمعنون بــ: Sujet de ce Premier Livre"(۲)

قال "روسو ":-

"L'homme est né libre, et partout il est dans les fers. Tel se croit le maître des autres, qui ne laisse pas d'être plus esclave qu'eux. Comment ce chagement s'est – il fait? Je l'ignore. Qu'est – ce qui peut le rendre légitime? Je crois pouvior résoudre cette question" (3).

وهذه العبارات التي افتتح بها "روسو" كتابه تشير إلى نزعته

<sup>(</sup>١) وقد اعتمدنا في هذه الدراسة على النسخة التالية:-

<sup>-</sup> Rousseau, J.J., Du Contrat Social - ou Principes du Droit Politique, Ernest Flammar Jon, Paris.

وراجع في هذا الصند: د. محمد طه بدوى، المرجع السابق، من ص١٠٥ اللي ص ١٠٦. وأيضاً د. حورية توفيق، المرجع السابق، ص٤٠٧، ص٤٠٩، ص ٤١٠.

<sup>(</sup>٢) وفي هذا الفصل عرض " روسو " لموضوعات كتابه الأول في صورة تساؤلات أعلن عن قدرته على حلها.

<sup>(</sup>٣) انظر Rousseau ، المرجع السابق، ص ٦.

الفردية، حيث رأى أن الإنسان يولد حراً، ولكنه مكبل بالأغلال فى كلل مكان، ثم راح "روسو" يتساءل: كيف حدث ذلك التغيير؟ وما مدى شرعيته؟ ، ولقد أراد " روسو" بكتابه هذا أن يقدم الإجابية على هذه التساؤلات.

وفى الفصل السادس (من الكتاب الأول) والمعنون بــ:
(١) Du Pacte Social "(١)

قال "روسو ":-

"Je suppose les hommes parvenus à ce point où les obstacles qui nuisent à leur conservation dans l'état de nature l'emportent par leur résistance sur les forces que chaque individu peut employer pour se maintenir dans cet état. Alors cet état primitif ne peut plus subsister; et le genre humain périrait s'il ne changeait de manière d'être."

وواضح من هذه النصوص أن "روسو" في تصويره لفكرة "العقد السياسي" انطلق من افتراض (عقلي) قوامه أن الأفراد في حالة الطبيعة قد توصلوا إلى نقطة لا مكان فيها للعودة إلى هذه الحالة (التك لا تعرف السياسة ولا المجتمع)، وإلا تعرض الجنس البشرى للهلاك إن لم يغير طريقته في الحياة.

وفي نفس الفصل المتقدم قال " روسو" :-

"Trouver une forme d'association qui défende et protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé,

<sup>(</sup>١) وفي هذا الفصل عرض "روسو "تصوره لمضمون عقده السياسي.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص ١٦.

et par laquell chacun, s'unissant à tous, n'obéisse pourtant qu' à lui - même, et reste aussi libre qu;auparavant". Tel est le problème fondamental dont le contrat social donne la solution".

وتوضح هذه العبارات أن "روسو" يرى أنه من الضرورى إيجاد شكل للتجمع يحمى شخص وممتلكات كل عضو فيه، ويدافع عنه بكل ما أوتى من قوة مشتركة، فبهذا التجمع يتحد الفرد بالكل، وفي نفس الوقت لا يخضع الفرد إلا لنفسه ليبقى حراً كما كان من قبل (في حالة الطبيعة)، وتلك هي المشكلة الصعبة التي حلها "العقد الإجتماعي" وحده في تصور "روسو".

"Enfin , chacun se donnant à tous ne se donne à personne,..... chacun de nous met en commun sa personne et toute sa puissance sous la suprême direction de la volonté générale ; et nous recevons encore chaque member comme partie indivisible du tout".(2).

وتوضح هذه النصوص أن الفرد إذ يعطى نفسه للكل بمقتضى هذا العقد لا يعطيها فى الواقع لأحد، فكل فرد يضع نفسه وكل ما أوتى مسن قوة مشتركة تحت إدارة الإرادة العامة، فيلتقوا بهيئتهم تلك على أساس أن كل عضو جزء من كل لا يتجزأ. وتبعاً لذلك فالسلطة فى تصور "روسو" إن وجدت فهى سلطة غير مشخصة فى فرد معين، فيتمتع الفرد فسى إطارها بحريته.

وفي نفس الفصل المتقدم كذلك قال "روسو":-

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص ١٧.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص ١٧، ص ١٨.

"A l'instant , au Lieu de la personne particulière de chaque contractant , cet acte d'association produit un corps moral et collectif, composé d'autant de membres que l'assemblée a de voix; lequel re,coit de ce même acte son unité , son moi commun , sa vie, et sa volonté . Cette personne publique , qui se forme ainsi par L'union de toutes les autres, prenait autrfois le nom de Cite , et prend maintenant celui de République ou de Corps Politique , lequel est apelé par ses membres État quand il est passif, Souverain quand il est actif, Puissance en le comparant à ses semblables. A L'égard des associés , ils prennent collectivement le nom de Peuple, et s'appellent en particulier Citoyens, comme participant à L'autorité souveraine , et Sujets , comme soumis aux lois de l'état."

وطبقاً لهذه النصوص فإن "روسو" يرى أنه يتولد عن العقد شخص معنوى وجماعى هو الكل، كبديل للشخص الخاص لكلم متعاقد. إنه شخص عام مكون من اتحاد كل الأشخاص، شخصص عام مكون من اتحاد كل الأشخاص، شخصص مدينة (Cite)، الخاص بإرادته وحياته. إنه كما كان يقال في الماضي مدينة (Etat)، أو جمهورية (Republique) كما يقال الآن، ويوصف بالدولة (Etat) عندما يكون سلبياً (Passif)، وبالسيد (Souverain) عندما يكون فعالاً هو الشعب (Actif)، أما بالنسبة للمتعاقدين فهم مجتمعون يأخذون اسماً جماعياً هو الشعب (Citoyens)، ومتفرقون هم المواطنون (Citoyens) بوصفهم مساهمين في السلطة العامة، وهم الرعايا (Sujets) باعتبارهم يخضعون لقو انبن الدولة.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص ١٨، ص ١٩.

## وفى الفصل الأول (من الكتاب الثاني ) والمعنون بـــ: " Que Le Souveraineté Est Inaliénable "(1)

قال "روسو ":-

"La première et la plus importante conséquence des principes ci- devant établis est que la volonté général peut seule diriger les forces de L'état selon la fin de son institution, qui est le bien commun ... Je is donc que la souveratinté, n'étant que L'exercice de la volonté général, ne peut jamias s'aliéner, et que le souverain, qui n'est qu'un être collectif, ne peut être représenté que par luimême: le pouvior peut bien se transmettre, mais non pas la volonté."<sup>(2)</sup>.

ويستفاد من هذه النصوص أنه بعد قيام الدولة فان القضية المطروحة هنا هي توجيه قوى الدولة وفق الغاية من تأسيسها - أي وفق الخير المشترك.... وتبعاً لذلك فإن السيادة - عند "روسو" ليست إلا ممارسة للإرادة العامة، فصاحب السيادة - وهو كائن جماعي - لا يمكن أن يمثل إلا بذاته، فإذا كانت السلطة يمكن أن تنتقل، لكن ذلك ليس من طبيعة الإرادة العامة. وهكذا يرد "روسو" خصائص السيادة من حيث أنها غير قابلة للتصرف إلى طبيعة عقده السياسي ومضمونه.

<sup>(</sup>١) وفي هذا الفصل عرض " روسو " لخاصية عدم قابلية السيادة للتصرف.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص ٢٧.

#### وفى الفصل الثانى (من الكتاب المتقدم) والمعنون بسن "Que La Souveraineté Est Indivisible "(١)

قال "روسو ":-

"Par la même raison que la souveraintet est inabiénable, elle est indivisible; car la volonté est général, ou elle ne L'est pas; elle est celle du corps du peuple, ou seulement d'une partie, Dans le premier cas, cette volonté déclarée est un acte de souveraineté, et fait loi; dans le second, ce n'est qu'une volonté particulière, ou un acte de magistrature; c'est un décret tout au plus"<sup>(2)</sup>.

وتوضح هذه النصوص أنه لنفس السبب الذي تكون فيه السيادة غير قابلة للتصرف – عند روسو – تكون كذلك غير قابلة للتجزئة، فإما أن تكون الإرادة العامة إرادة كل الشعب، وإما أن تكون فقط إرادة جزء، وفي الحالة الأولى هي إرادة هيئة الشعب بأسرها تعبر عن عمل سيادة وتكون بمثابة قانون، أما في الحالة الثانية فهي إرادة أجزاء متباينة (حيث يعتبر كل جزء إرادة خاصة) لا تعبر عن عمل سيادة ولا تكون بمثابة قانون.

وفى الفصل الرابع (من الكتاب المتقدم) والمعنون بــ:
"Des Bornes du Pouvoir Souverain" (۲)

قال "روسو " عن " الإرادة العامة ":-

"..... Que la volonté général, pour être vraiment telle, doit

<sup>(</sup>١) وفي هذا الفصل عرض "روسو "لخاصية عدم قابلية السيادة للتجزئة.

<sup>(</sup>٢) انظر المرجع السابق ، ص ٢٨.

<sup>(</sup>٣) وفي هذا الفصل عرض " روسو " لحدود سلطة صاحب السيادة.

L'être dans son objet ainsique dan son essence; qu'elle doit partir de tous pour s'appliquer á tous..." (1), "On doit concevoir pat là que ce qui généralise la volonté est moins le nomber des voix que l'intérêt commun qui les unit..." (2).

وواضح من هذه العبارات أن " الإرادة العامة" - عند "روسو" - (إرادة هيئة الشعب) لكى تكون عامة (بحق) فيجب أن تكون عامة في موضوعها وكذلك في جوهرها، ومن ثم فلابد أن تنطلق من الجميع لكسى تطبق على الجميع... وإن الذي يضفى على تلك الإرادة صفة العمومية هي المصلحة المشتركة التي توحد أصوات الأفراد أكثر مما هدو عدد الأصوات.

"....IL lui faut une force universelle et compulsive pour mouvoir et disposer chaque partie de la manière la plus convenable au tout. Comme la nature donne à chaque homme un pouvoir absou sur tous ses members, le pacte social donne au corps politique un pouvoir absolu sur tous les siens; et c'est ce même pouvoir qui, dirigé par une volonté générale, port, comme j'ai dit, le nom de souveraineté" (3).

وتوضح هذه النصوص حدود إرادة هيئة الشعب (الإرادة العامــة) حيث يرى "روسو" ضرورة أن يكون لهذه الهيئة قوة كلية ملزمــة لكــي

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص ٣٣.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص ٣٤.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ص ٣٢.

تحرك وتهيئ كل جزء بالطريقة الأكثر ملاءمة للكل. فكما تعطلى الطبيعة لكل إنسان سلطة مطلقة على كل أعضائه، يعطى العقد لهذه الهيئة سلطة مطلقة على كل أعضائها، وهذه السلطة التي توجهها الإرادة العاملة تسمى " السيادة ".

وفى الفصل الأول (من الكتاب الثالث) والمعنون بسن "Du Gouvernement En Général" (1)

قال "روسو ":-

"Qu'est – ce done que le gouvernement? Un corps intermédiaire établi entre les sujets et le souverain pour leur mutuelle correspondance, chargé de L'exécution des lois, et du maintien de la liberté tant civile que politique.

Les members de ce corps s'appellent magistrats ou Rois, c'est – a – dire, Gouverneurs;... Ainsi ceux qui prétendent que L'acte par lequel un peuple se soument à des chefs n'est point un contrat, ont grande raison. Ce n'est absolument qu'une commission, un emploi, dans lequel, simples officiers du souverain, ils exercent en son nom le pouvoir dont il les a faits dépositaires, et qu'il peut limiter, Modifier, et reprendre quand il lui plaît. L'aliénation d'un tel droit étant incompatible avec la nature du corps social, est contraire au but de l'association"<sup>(2)</sup>.

وتوضح هذه النصوص أن "الحكومة" - عند "روسو" - تعنى هيئة

<sup>(</sup>١) وفي هذا الفصل (وهو أطول فصول كتابه) عرض " روسو " للتعريف بالحكومة ويعلاقتها بصاحب السيادة.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص ٦٢.

تتوسط الرعايا وصاحب السيادة، وهي بمثابة أداة الاتصال فيما بينها، وتقوم على تتفيذ القوانين وحفظ الحرية سواء المدنية منها أم السياسية. وسمى "روسو" أعضاء هذه الحكومة حكاماً أو ملوكاً.. ورأى "روسو" هنا أن سند خضوع الشعب لحكامه لا يتمثل في عقد مطلق وإنما يتمثل في التفويض فقط، فالحكومة في ممارستها لوظائفها تكون مفوضة من قبل الشعب الذي بيده أن يحدد السلطة المفوضة لها ويستردها منها متى شاء ويحولها إلى من يشاء وفق إرادته. وتبعاً لذلك فإن لم تكن أساس العلاقة بين الشعب (صاحب السيادة) والحكومة قائمة على التفويض فإن هذا الأمر يعد منافياً لطبيعة عقد "روسو" وخارجاً عن غايته. ومن هنا فإلى المحكومة ليست إلا وكيلاً (مندوباً) عن الشعب صاحب السيادة التي يعينها ويقيلها متى شاء – أي أنها تابعة له، وليس لها حرية التصرف بطريقة مستقلة حيث تنحصر وظيفتها في ممارسة مظاهر السلطة تحت سلطة الشعب ورقابته.

وفى الفصل الخامس عشر (من نفس الكتاب المتقدم) والمعنون بــ:
"Des Députés Ou Représentants"
")

قال "روسو ":-

"Les Députés du peuple ne sont donc ni ne peuvent être ses représentants; ils ne sont que ses commissaires; ils ne peuvent rein conclure définitivement. Tout loi que le peuple en personne n'a pas ratifiee est nulle; ce n'est point une loi. Le peuple anglais pense être libre, il se trompe fort; il ne L'est que durant l'élection des

<sup>(</sup>١) وفي هذا الفصل عرض " روسو " لفكرة "النيابة" أو "التمثيل" التي راح يرفضها تماماً كأساس لعلاقة الناخبين بالمنتخبين، ويقدم بديلاً لها وهي فكرة "الوكالة".

membres du parlement: sitôt qu'ils sont élus, il est esclave, il n'est rien. Dans les courts moments de sa liberté, l'usage qu'il en mérite bien qu'il la perde''(1).

وتوضح هذه النصوص تأكيد "روسو" من جديد علي أن أساس العلاقة بين الشعب والحكومة هو التفويض لا التمثيل، وتبعاً لذلك رفيض "روسو" النظام النيابي الذي يعتبر فيه أعضاء المجلس النيابي ممثلين للأمة صاحبة السيادة (طبقاً لتصور "لوك") فقال: " إن نواب الشعب لا يمكن أن يكونوا ممثليه فهم ليسوا إلا مفوضين (مندوبين) عنه، ومن ثم لا يستطيعون أن يبرموا شيئاً بصفة نهائية. وتبعاً لذلك فكل قانون لم يصدق عليه الشعب يعد باطلاً. وإن الشعب الإنجليزي يعتقد أنه حر، ولكنه غير ذلك، فهو ليس حراً إلا اثناء انتخابه لأعضاء البرلمان وبعدها ينقلب عبداً لهم، ومن ثم فإن استعماله لحريته يكون في لحظات قصيرة وهو في هذا لستحق أن بفقدها".

وجملة القول هذا بشأن فكرة "العقد السياسي" عند "روسو":-

أن "روسو" ينطلق في هذا الصدد من افتراض عقلي قوامه أن الأفراد ينتقلون من حالة الطبيعة التي ولدوا فيها أحراراً ومتمتعين بحقوق طبيعية خالدة، إلى حالة المجتمع بإرادتهم وبعقد مضمونه تتازل كل فبرد عن كل حقوقه الطبيعية لكينونة جماعية هي الكل وليس لفرد معين، وذلك دون قيد أو شرط، فتتولد لذلك الكل سلطات هائلية وإرادة حليت محل إرادات جميع الأعضاء وهي الإرادة العامة، وهذا الكل أعضاؤه مجتمعون هم الشعب ومتفرقون هم المواطنون، ولينتهي " روسو" إلى مجتمع بسلطة مطلقة وبتسمية هي الكل. ثم يأتي الشعب صياحب السيادة (ككينونية

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص ١٠٣.

حسية) ليوكل عنه "الحكومة" والتي هي ليست طرفاً في العقد، بل مجبود وسيط بين الشعب والمواطنين، ولهذا الشعب الحق في عزل هذا الوسيط متى شاء. وهكذا فإن "روسو" يهدف من وراء عقده هذا إلى أنه لا سبيل إلى صيانة حقوق الإنسان الطبيعية إلا عن طريق تقوية الجماعية ببنياء مجتمع يتلاشى أمامه كل شئ، حيث خلق عقده كلاً سيداً مطلقاً على أشلاء أحرار أضحوا عبيداً متساويين، فلا حرية ولا أمن ولكن مساواة في التضحية والعبودية. ولذلك رغم أن "روسو" كان ينشد من عقده مجتمعاً حراً ( فردى النزعة) إلا أن فلسفته تصلح كأساس للنظم الشمولية (١).

وهكذا يلتقى كل من "هوبز"، و "لوك"، و "روسو" على رد نشاة المجتمع السياسى إلى عقد (اتفاق)، ومن ثم رد نشأة المجتمع السياسى إرادة أفراده (على اعتبار أن للأفراد أسبقية على وجود المجتمع)، ويصدد هذه النشأة التعاقدية للمجتمع السياسى انطلق كل منهم — كما تقدم — من فروض عقلية صرفه (أى من فروض ليس لها سند تاريخى فى صسورة وقائع تاريخية محددة وثابتة) واحدة تمثلت فى:-

أولاً: انتقال الأفراد من حالة الطبيعة (التي لا تعرف السياسة) إلى حالسة المجتمع السياسي.

ثانياً: أن هذا الانتقال قد تم بعقد.

ورغم النقاء "هوبز"، و "لوك"، و "روسو" على هذين الفرضين العقليين في هذا الصدد، إلا أنهم - كما نقدم - اختلفوا فيما بينهم بصدد مضامين هذين الفرضين على مقتضى وجهة نظر كل منهم، ومن ثم فقد اختلفوا في مضمون وضمانات عقدهم السياسي، إلى الحد الذي يصح معه

<sup>(</sup>۱) راجع في هذا الصدد: د. محمد طه بدوى، المرجع السابق، من ص١٠٧ إلى ص ١١٥٥.

القول بأن أهدافهم ( غاياتهم من العقد) قد جاءت متناقضة، حيث استخدم "هوبز" فكرة "العقد السياسي" كسند عقلى لتأييد السلطة الملكية المطلقة، بينما استهدف بها "لوك" الاقناع بأن الأصل في السلطة السياسية أنها مقيدة فأرسى بذلك حجر الأساس في فلسفة الدولة الغربية الفردية النزعة بملامحها المعاصرة، كما ارتكز إليها " روسو" في تقديم فلسفة مناهضة ملكل من "لوك " و "هوبز".

## ثالثا: مقابلة مضمون وضمانات وغايات فكرة "العقد السياسي" بين المفكريــن الإسلاميين وفلاسفة الغرب الحديث:

وتأتى المقابلة هنا بين تصور المفكرين الإسلاميين وفلاسفة الغوب الحديث بصدد فكرة " العقد السياسي " من ثنايا ما يلي: -

#### أولا: من حيث المضمون:

إن فكرة "العقد السياسى" لدى أصحابها من المفكريس الإسلميين (وعلى رأسهم "الماوردى") — كما تقدم — قد جاءت كتنظير عقلى لعلاقة الحاكم بالمحكومين على أساس أنها علاقة تعاقدية حية، حيث انطلقوا في تحليلهم لتلك العلاقة على أساس أنها تنشأ عن عقد فعلى، وتتمثل الواقعة المنشئة له في عملية البيعة. ذلك بينما وقف تنظير فلاسفة الغرب الحديث (فيما بعد " الماوردي" بقرون طويلة) لعلاقة الحاكمين بالمحكومين، من ثنايا الفكرة نفسها عند مجرد الفروض العقلية البحتة، فالعقد المنشئ للمجتمع السياسي — عندهم — هو عقد افتراضي بحت يأتي ضمن سلسلة من افتراضات عقلية صرفة لا أساس لها في الواقع، فحالة الطبيعة السابقة على عقدهم هي حالة افتراضية (لأن العلم التجريبي المعاصر أثبت أن الإنسان والمجتمع والسياسة ظواهر متلازمة، فلكون

الإنسان كائناً اجتماعياً وسياسياً في آن واحد، يندفع حتماً إلى مجتمع ينقسم إلى حاكمين ومحكومين، ومن ثم فطالما وجد الإنسان وجد المجتمع ووجدت السلطة في ذات الوقت، فتنشأ السلطة لذلك كضرورة تمليها قدرة المجتمعات على الاستمرار) وكذلك فإن الانتقال (لديهم) من حالة الطبيعة إلى حالة المجتمع السياسي بعقد، هو أيضاً افتراض عقلى صرف (١).

#### ثانياً: من حيث الضمانات:

فكما تقدم فإن "العقد" المنشئ لسلطة ولى الأمر فى الدولة الإسلامية يسند عند مفكرى الإسلام السياسيين: أصحاب فكرة "العقد السياسي" إلى واقعة فعلية هى " البيعة". هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى في إن فكرة العقد — عندهم — تبدو قادرة تماماً على تقديم سيند عقلي لاستمرار مسئولية ولى الأمر فى المجتمع الإسلامي أمام المحكومين علي طول ولايته. ذلك أن ولى الأمر — عندهم — هو فرد من أفراد الأمة ولكن في مركز تعاقدى، ومن ثم فمن حق هؤلاء عزله كلما رأوا أنه قد خرج على التزاماته فى العقد بأن جار (۱). وهذا الحق (حق المقاومة) عنيد هؤلاء المفكرين إن لم يقم به " أهل الحل والعقد" (كفرض كفاية) يصبح واجبيا على الأمة بأسرها أفراداً وجماعات (كفرض عين كما تقدم). وهنا ياتي حق المقاومة — عندهم — كضمانة فعالة لعدم خروج الحاكم على التزاماته فى العقد.

إن الحاكم أو المحكوم في الإسلام مطالب باحترام العقود، فالعقود إسلامياً لها حرمة وقدسية مصونة: " يسا أيسها الذين آمنوا أوفوا

<sup>(</sup>۱) راجع في هذا الصدد: د. محمد طه بدوى، بحث في النظام السياسي الإسلامي، مرجع سابق، ص ١٣٠.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، نفس الصفحة.

بالعقود"(١)، " وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الإيمان بعد توكيدها، وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً"(١). ولقد قال الرسول (ص): " آيسة المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان"(١). وهكذا فإن الالتزام بالعقود هو التزام إيماني من جانب المسلم، فإن خرج الحاكم على هذا الالتزام أصبحت الأمة في حل من التزاماتها قبله، وكان لها حق الثورة عليه وعزله.

أما في الغرب فمن ناحية: رفض الغرب في التطبيق فكرة الوكالـة الإلزامية تمكيناً لأعضاء البرلمانات من الاستقلال عن ناخبيهم طول مدة العضوية، فأخذ الغرب بفكرة الوكالة التمثيلية التي على مقتضاها لا يكلف أعضاء المجالس النيابية طول مدة عضويتـهم بتقديهم كشف حساب لناخبيهم، كما لا يجوز للناخبين إقالتهم قبل نهاية مدة العضوية (أ)، وكذلك فإن فكرة "روسو" عن أن "الحكومة" وسيط بين الشعب وأعضائه فللا يتصور منها الاستبداد هي فكرة فلسفية محضة، كما أن فكرة "لوك" عن حق الثورة كضمان لعدم خروج الحاكم على التزاماته في العقد، ليست حقاً وضعياً لأن مصدرها عقد افتراضي بحت، وإن ممارستها لا يتصور أن تتم إلا في ظل سلطة عليا تؤمن صاحبها عليه (حق الثورة) في مواجهة السلطة - أي في ظل سلطة عليا كقوة فوق طرفي الصهراع: السلطة والأفراد.

كما أن "حق المقاومة" في الغرب لم يضمن إلا في وثيقة إعــــلان الحقوق الفرنسية سنة ١٧٩١، والتي أصبحت جزءاً من دســتور ١٧٩١،

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية رقم ١.

<sup>(</sup>٢) سورة النط، الآية رقم ٩١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في مسنده، والنسائي في سننه.

<sup>(</sup>٤) انظر: د. محمد طه بدوی، المرجع السابق، ص ١٣١.

وعلى الرغم من ذلك فلم تعن هذه الوثيقة بتنظيم وسائل حق المقاومة، وبعد أن ترسخ هذا النظام القائم على هذه الثورة التي جاءت بإعلان الحقوق سنة ١٧٨٩، راح هذا النظام يهمل تماماً ذلك الحق، وفيما عددا ذلك لا يوجد دستور واحد من دساتير الغرب الحديثة والمعاصرة من يومها وحتى الآن يعترف للمواطنين بحق المقاومة (١).

#### ثالثاً: من حيث الغايات:-

إن هذه الفكرة التى شكلت جوهر الفلسفة السياسية في القرنيين السابع عشر والثامن عشر في أوربا لم تقتصر على دعاة السلطة المقيدة من فلاسفة السياسة (لوك — روسو) دون أنصيار السلطة المطلقة (هوبز)، فلقد استخدمت هذه الفكرة في خدمة كل مين فريقي السلطة المطلقة والسلطة المقيدة (٢). ومن ثم فلم يلتق فلاسفة العقد السياسيي في الغرب الحديث (هوبز — لوك — روسو) على غاية واحدة، بيل يصيح القول بأن غاياتهم جاءت متناقضة "فهوبز" كان يستهدف من عقده تياييد الملك في مواجهة البرلمان، و"لوك" كان يستهدف بعقده التمكين للبرلمان في مواجهة الملك حيث قدم تبريراً فلسفياً لثورة البرلمان علي الملك، واسند للبرلمان أخطر الوظائف السياسية وهي وظيفة التشريع بينما أسند للبرلمان كنائب عن الأمة وكبديل لسلطات الملوك المطلقية. وإذا كيان البرلمان كنائب عن الأمة وكبديل لسلطات الملوك المطلقية. وإذا كيان "لوك" قد استهدف كذلك حماية وصيانة حقوق وحرييات الأفراد، فيان "هوبز" استهدف تدعيم السلطة المطلقة ولو على حساب حريات الأفراد،

<sup>(</sup>١) انظر: نفس المرجع السابق، ص ١١٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: د. محمد طه بدوى، سند الثورة بين فكرة العقد السياسى و"فلسفة الحتمية" مجلة كلية التجارة، جامعة الإسكندرية، العدد الثاني، يوليه ١٩٦٣، ص ٧.

الطبيعية (ومن ثم كان يستهدف مجتمعاً فردى النزعة) انتهى إلى تقديم فلسفة تصلح كأساس للنظم الشمولية (كما تقدم). هذا وفكرة "الحقوق الطبيعية" تلك التى ارتكز إليها فلاسفة الغرب الحديث فى تقديم تفسير فلسفى لنشأة المجتمع السياسى والسلطة السياسية همى فكرة تتقصها الموضوعية والجزاء الوضعى فلو تساءلنا: ما همى الحقوق الطبيعية لوجدنا كل فيلسوف يتصورها كيف يشاء، من ثم فلا مضمون محدداً، وعملاً تنتهى إلى ضمانات لا موضوعية.

وبصفة عامة فإن مذهب الحقوق الطبيعية في الغرب كان ينادى بالفصل القاطع بين القانون والأخلاق لأن في ذلك تدعيماً للحرية الفردية، على اعتبار أن الأخلاق قيد على الحريات. كما استهدف هذه المذهب كذلك عزل الدين عن المجتمع وسياساته لحساب بناء المجتمع البرجوازي.

أما غاية العقد عند المفكرين الإسلاميين (أصحاب فكرة "العقد السياسي") فقد تمثلت في إقامة الدين وتدبير مصالح المحكومين، على اعتبار أن الدين هو الغاية من وراء هذا العقد، وأن هذه الغاية هي شرط ابتداء وشرط بقاء بالنسبة للسلطة السياسية التي أنشأها هذا العقد. وقد يثير الشق الثاني (تدبير مصالح المحكومين) وجود تشابه مع غاية عقد "لوك" (حماية وصيانة حقوق وحريات الأفراد) لكن هذا التشابه ظاهري لأن الغايات متباينة. ففي الوقت الذي يكون فيه الدين دعامة العقد عند مفكري الإسلام، يكون مستبعداً في عقد فلاسفة الغرب الحديث(۱).

ومن جملة ما تقدم ننتهى هنا إلى القسول بأن الفكر السياسي الإسلامي قد سبق الفلسفة السياسية الأوربية تاريخياً بصدد تقديم فكرة

<sup>(</sup>۱) انظر: د. صلاح الدين دبوس، الخليفة: توليته وعزله، رسالة دكتوراه منشـــورة (۲) انظر: د. صلاح الدين دبوس، الخليفة: توليته وعزله، رسالة دكتوراه منشـــورة (كلية الحقوق - جامعة الإسكندرية)، مؤسسة النقافة المجامعية، ص ٧٣.

"العقد السياسي". هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن أصحصاب فكرة العقد السياسي" في الفكر السياسي الإسلامي قد قدموا مضمونا موضوعيا لهذه الفكرة حيث ارتكزوا في تصوير هم لها إلى تجارب واقعية تمثلت في عملية البيعة كواقعة منشئة للعقد، وانتهوا إلى ترتيب آثار معينة هي مسئولية الحاكم أمام الأمة (أو من يمثلها)، وضرورة التزامه بقيم وأحكام الإسلام، هذا إلى جانب تقديم ضمانات أكثر فاعلية ونفاذا في حالة خروج الحاكم على التزاماته في العقد، وذلك في مواجهة مضمون هذه الفكرة لدى فلاسفة الغرب الحديث، الذي لم يخرج عن كونه تصورا افتراضيا بحتا، وبضمانات وردت في مقدمتها بعض الحقوق التي افسترضوا أنها طبيعية فضلا عن كونها مترتبة على عقد افتراضي.

وإذ انتهينا من مجموعة فقهاء العقد السياسي الإسلاميين ننتقل هنا

# ثانيا: مجموعة المفكرين اللذين يمثلون أصالة الفكر السياسي الإسلامي، وفي واللذين لم تكن فكرة " العقد السياسي" محورا لفكرهم، وفي مقدمتهم:

١-شهاب الدين أحمد بن أبي الربيع.

٢-ابن تيمية.

#### أولا: شهاب الدين أحمد بن أبي الربيع ( ٢٧٢هـ):ـ

ففى مؤلفه "سلوك المالك فى تدبير الممالك" (الذى ألف الخليفة العباسى الثامن "المعتصم"، ابن الخليفة "هارون الرشيد"، والذى خلف أخاه "المأمون" فى الحكم)، قدم مجموعة نصائح للخليفة، وجاءت هذه النصائح فى صورة قواعد للسلوك والممارسة المثالية للحاكم (المالك) ليسترشد بها فى تدبيره لملكه، ورغم أن الكاتب لا يرتفع إلى مستوى

الشوامخ وقادة الفكر السياسى الإسلامى (الأصيل)، إذ هو كاتب يغلب عليه طابع الحكمة السياسية، إلا أنه يعكس فكراً سياسياً على قسط معين من الأصالة والتميز، إلى جانب سبقه لقادة الفكر السياسي الإسلامى تاريخياً (القرن الثالث الهجرى)(١).

#### نشأة "السلطة":

وبصدد نشأة "السلطة" أشار "شهاب الدين بن أبى الربيع" إلى الفكرة اليونانية القديمة القائلة: "بأن الإنسان مدنى بطبعه"، ولكنه وضعها في إطار إسلامي فقال: "ولما كان الإنسان الواحد لا يمكنه أن يعمل الصنائع كلها، افتقر بعض الناس إلى بعض، ولحاجة بعضهم إلى بعض اجتمع الكثير منهم في موضع واحد.. فاتخذوا المدن.." ،وعلل ذلك بقوله: "لأن الله عز وجل خلق الإنسان بالطبع يميل إلى الاجتماع والأنس.." ، ثم راح يؤكد على ضرورة قيام السلطة على شرع الله فقال: "ولما اجتمع النساس في المدن وتعاملوا. وكانت مذاهبهم في التناصف والتظالم مختلفة وضع الله لهم سننا، وفر ائض يرجعون إليها ويقفون عندها". وبصدد ما يقتضيه ذلك من وجوب تنصيب الحاكم قال: "ونصب لهم حكاماً يحفظون السنن ويأخذونهم باستعمالها لتنتظم أمورهم، ويجتمع شملهم، ويسزول عنهم وليأله والتعدى الذي يبدد شملهم ويفسد أحوالهم"(٢).

وبصدد وجوب تنصيب الحاكم، فقد أرجع "شهاب الدين بن أبى ألله الربيع" هذا الوجوب إلى أن الإنسان عرضه للوقوع في الشر حيث

<sup>(</sup>۱) لمزيد من التفصيل في هذا الصدد ارجع إلى: شهاب الدين بن أبي الربيع، سلوك المالك في تدبير الممالك، تحقيق الدكتور حسامد ربيع، دار الشعب ١٩٨٠، وكذلك: د. على عبد المعطى محمد، د. محمد جلال شرف ،الفكر السياسي فسي الإسلام، دار الجامعات المصرية، ١٩٧٨، ص١٩٧٨.

<sup>(</sup>٢) انظر :شهاب الدين بن أبى الربيع،المرجع السابق، ج٢ ، ص٤٠٢، ص٤٠٤.

قال: "إن الشر يدخل على الإنسان من وجوه ثلاثة هى: أولاً: ثر يقع من داخل نفس الإنسان، ثانياً: شر يقع من أهل المدينة (المجتمع) ، ثالثاً: شرو يقع من أهل مدينة أخرى". ثم راح يضع وسائل معالجة هذه الشرور، فيرى أن النوع الأول من الشرور يمكن دفعه بسلوك الإنسان الطريق المحمود وضبط النفس واستعمال العقل في كل الأمور. وأن النوع الثاني يمكن دفعه باستعمال الشرائع والسنن الموضوعة للناس وإصلاح الكافة. وأن النوع الثالث والأخير من الشرور يمكن دفعه بإقامة الأسوار والخنادق ووضع الحراس ثم الحرب إذا اعتدى الآخرون. ولقد أكد "شهاب الدين بن أبي الربيع" على أن كل ما سبق يأتي على هدى من أحكام الشريعة الإسلامية (١).

ولتحقيق ما تقدم أكد "شهاب الدين بن أبى الربيع" من جديد على وجوب تنصيب الحاكم كعقل مدبر يقود الدولة ويتولى أمرها ورعايتها، فيقول بعد سرده لمصادر الشر فى المجتمع: ".. فقد تبين بما ذكرنا أن الناس مضطرون إلى تدبير وسياسة وأمر ونهى". كما وضعفشروطاً للحاكم الذى يقوم على هذا التدبير حيث قال: "وإن المتولين لذلك ينبغى أن يكونوا أفضالهم فإن من نهى عن شئ أو أمر بشئ فالواجب أن يظهر ذلك فى نفسه أو لا ثم فى غيره"، وأن الحاكم لذلك (عنده) هو أحكم الناس وأعدلهم" (") هذا ولقد راح "شهاب الدين بن أبى الربيع" يرفع من قدر الحاكم وتوقيره مستشهداً بقوله تعالى: "وهو الذى جعلكم خلافة الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات "("). وأقر " مبدأ الطاعة" للحاكم:

<sup>(</sup>١) نفس المرجع السابق، ص٥٠٥٠

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، نفس الصفحة.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام، الآية ١٦٥.

"ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمسر منكسم"(١). وعن سلوك الحاكم مع المحكومين في هذا الشأن قال: "إن الحاكم عليه أن يجتهد في استمالة قلوبهم، وجعل طاعتهم له رغبة لا رهبة، وأن طاعتسه هذه مقيدة بطاعته لله وللرسول (ص)" (٢).

وهنا يربط "ابن أبى الربيع) العلاقة بين الحاكم والمحكوم بإطار قيمة "العدل" كمحور للقيم الإسلامية الأخرى (كالمساواة والحرية... النخ والتى تحددت معالمها فى الكتاب والسنة. "فالعدالة" (عنده) همى جوهر العلاقة بين الحاكم والمحكوم، أو بعبارة أخرى هى محور الطاعة للحاكم من جانب المحكومين، ومن ثم فهى أساس شرعية السلطة لديه. وتبعأ لذلك راح "ابن أبى الربيع" يربط بين عدالة الحاكم وبين شرعيته. ذلك أن "العدالة" لديه تعد قيمة تحكم السلوك البشرى للحاكم والمحكوم على السواء، وهى كنظام تمثل أحد اركان الحكم ويجب أن تتوفر فى شخص الحاكم.

وانطلاقاً مما تقدم حدد "ابن أبي الربيع" حقوق وواجبات كل من الحاكم والمحكوم، فللحاكم حق إصدار الأمر وعلى المحكومين واجب الطاعة حيث قال: "... فالرئيس يأمر وينهي والمرؤوس يسمع ويطيع. وإنما التأم ذلك كله.. في مصالح الخلق.. وفي تشييد وحسن سياسة مملكته وتدبيره رعيته ومراعاة أسبابها فهو بذلك منصف لها من نفسه"("). ولقد أكد "ابن أبي الربيع" على ضرورة موافقة هذه الأوامر للكتاب والسنة حيث يدعو الحاكم إلى أن "يتولى تدبير وتسويس مملكته بسالدين والقيم

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية ٥٩.

<sup>(</sup>٢) شهاب الدين بن أبى الربيع، المرجع السابق، ص ٤٠٢.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ص ٣١٥.

والسنة العادلة "(1). من هنا فالطاعة للحاكم من جانب المحكومين مرهونة — عنده — بالتزام الحاكم في سلوكه وقراراته بالكتاب والسنة، وفي نفس الوقت هناك واجبات على المحكومين في مواجهة الحاكم في مقدمتها: نصبح الحاكم، وأن يجتهدوا في تحسين العدل عنده وتقبيح الجور وشبجه، وعن هذه الواجبات قال: "ابن أبي الربيع": "إن هذا الأمسر لا يجب إلا على الخواص من الناس وعلمائهم "(1).

هذا ولم يتعرض "ابن أبى الربيع" لمسألة الخروج على الحاكم الجائر وجزائه، بل اعتبر الخروج على الحاكم خطرا يؤدى إلى الفتسن، وراح يعالج خطورة وقوعه من ناحية، والاستعداد لمواجهته من ناحيسة أخرى (خاصة بعد الفتن التي حدثت في عهد المأمون وعاصرها "ابن أبي الربيع") وذكر مسببات تلك الفتنة ومنها: الظلم — الغفلسة عن بعض الواجبات — الضغائن.. الخ. ومما لاشك فيه أن تناول "ابن أبي الربيسع" لمسألة الخروج على الحاكم الجائر على ذلك النحو نابع مسن أن محور إطار فكره كان ينصب حول تماسك "الإمبر اطورية العالمية الإسسلمية" (التي عاصرها)، وحول استمرار التقدم العمراني والاستقرار السياسي وضرورة العناية بإدارة شئون الملك(").

وجملة القول بشأن "ابن أبى الربيع" وفكره السياسى فـــهو كاتب حكمة سياسية راح يقدم نصائح "للمعتصم" في إدارتــه لمملكتـه، وهــذه النصائح في جملتها تتجه إلى بيان الطرف الذي يسمح للحاكم أن يؤسسس

<sup>(</sup>١) نفس المرجع السابق، ص٣١٢.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص ٤٠٢.

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع السابق، ص ٢٧١.

سلطته ويدبر ملكه (۱). وبصدد سند الشرعية لديه، فإن هذا السند يتمثل في قيمة إسلامية سياسية عليا هي "العدل" — محور القيم السياسية الإسلامية العليا الأخرى، وجوهر العلاقة بين الحاكم والمحكوم. فإن كان الحاكم عادلا وجبت طاعته لأنه حاكم شرعى. أما إذا انحرف الحاكم عن "العدالة" فهو حاكم غير شرعى ووجب تكليف فئة من خواص الناس وعلمائهم بنصحه، وأن يجتهدوا في تحسين العدل عنده وتقبيل جوره وشجبه في إطار هذا النصح، لكنه رغم ذلك لم يجز الخروج على الحاكم الجائر (غير العادل)، حفظا للتقدم العمراني، وللاستقرار السياسي.

#### ثانيا: " ابن تيمية " ( ٧٢٨ هـ ):

هو "أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن محمد بن تيمية"، استند في تصويره "لأفكاره السياسية" إلى الكتاب والسنة، وذلك في مؤلفاته: "الحسبة في الإسلام"، و "السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية"، و"منهاج السنة". ففي مؤلفه "الحسبة في الإسلام" أكد "ابن تيمية" على ميل الإنسان إلى الاجتماع بطبعه حيث قال: "وكل بني آدم لا تتم مصلحتهم لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالاجتماع والتعاون والتناصر، ولهذا يقال الإنسان مدنى بطبعه" (أ)، ثم استطرد قائلا: " فإذا اجتمعوا فلا بد لهم من أصور يفعلونها يجتلبون بها المصلحة، وأمور يجتنبونها لما فيها من المفسدة، ويكونون مطبعين للأمر بتلك المقاصد والناهي عن تلك المفاسد، فجميع بني آدم لابد لهم من طائفة آمر وناه "(")، وعلل ذلك بقوله: ".. ولهذا أمر النبي (ص) أمته بتوليه ولاة أمور عليهم (الولاية) وأمر ولاة الأمور أن

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص٢٨٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن تيمية ، الحسبة في الإسلام، دار عمر بن الخطاب، ص٤.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ص٤٠.

يردوا الأمانات إلى أهلها، أو إذا حكموا بين الناس أن يحكموا بيا الناس أو يحكموا بالعدل، وأمر الأمة بطاعة ولاة الأمور في طاعة الله تعالى.."(١)، ولقد بين "ابان تيمية" أهمية تولية ولاة الأمور مستشهدا بأحاديث الرسول (ص) في ضرورة الولاية (الإمامة): "إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم"، "لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا أحدهم"، وعقب "ابان تيمية" على ذلك بأنه إذا كانت "الإمارة" قد أوجبت في أقبل الجماعات فالأولى والضروري وجوبها على مستوى المجتمع الكلى، ومشيرا إلى أن هذه الولاية يتخذها الإمام "دينا يتقرب به إلى الله"، وأن يقوم عليها على أتم وجه كأحسن الأعمال الصالحة مستشهدا بقول الرسول (ص):" إن أحب الخلق إلى الله إمام جائر"(١).

هذا ولقد أكد "ابن تيمية" في كتابه: "السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية"(") على أهمية الولاية بقوله: "يجب أن يعرف أن ولايسة أمر الناس من أعظم واجبات الدين. بل لا قيام للدين إلا بها"(أ)، ومن تسم تأتى الولاية — عنده — كأمر حتمي يتطلبه اجتماع الأفسراد لتحقيق مصالحهم. وبصدد تحديد علاقة الحاكم بالمحكومين (الراعسي بالرعيسة)

<sup>(</sup>١) نفس المرجع السابق، ص٥.

<sup>(</sup>٢) راجع فيما تقدم، المرجع السابق، نفس الصفحة.

<sup>(</sup>٣) وقد أراد "ابن تيمية" بكتابه هذا محاولة إصلاح حال مجتمعه، والقضاء على الفساد والانحلال على أثر ما أصاب الأمة الإسلامية في حروبها مع الصليبيين والتتار، ومن هنا جاءت تسميته لكتابه هذا "السياسة الشرعية" - أي تلك السياسة التي ترتكز على الدين فتصبح شرعية، ومن ثم وضع قواعد عمل لإصلاح الراعي والرعية في إطار تلك السياسة الشرعية. انظر د. حورية مجاهد، الفكو السياسي من "أفلاطون" إلى "محمد عبده"، مكتبة الأنجلو المصرية، ١٩٨٦، ص٢٥٠، ص٢٥٠، ص٢٥٠،

<sup>(</sup>٤) انظر ابن تيمية،السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، نسخة التيموريسة، ص١٨٤.

ارتكز "ابن تيمية" على آيتين قرآنيتين: آية خاصه بالرعية، وأخرى خاصة بالراعى كجماع للسياسة العادلة والولاية الصالحة للراعى. أما عن الآية الأولى فهي: " يا إيها الذين آمنوا، أطبعوا الله وأطبعوا الرسول وأولى الأمر منكم، فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسسول"(١)، فعنده - أن طاعة ولى الأمر لازمة انطلاقا من هذه الآية، كما ألرزم الرعبة إلى جانب ذلك النصيحة لولى الأمر مستشهدا بحديث الرسول(ص): " إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا بسه شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم"(٢). هذا والرعية عليها أن تطيع ولى الأمر إلا أن يأمر ولسب الأمر بمعصية الله تعالى، فإذا أمر بمعصية الله فلا طاعة لـــه، لأنــه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإن لم يفعل ولاة الأمر ذلك الأمسر بالمعصية أطبعوا فيما بأمرون به من طاعة الله، لأن ذلك من طاعـة الله ورسوله، وأديت حقوقهم إليهم كما أمر الله ورسوله: "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان"(٢) وإن حدث نزاع بين الحاكم والمحكومين في أمر ما فحكمه إلى الله والرسول: "فإن تنازعتم في شسئ فردوه إلى الله والرسول".

أما بصدد الآية الثانية: الخاصة بالحكام فهى: " إن الله يسأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بسالعدل (٤)، وهنا يقول "ابن تيمية": إن أداء الأمانة إلى أهلها، والحكم بسالعدل همسا جماع السياسة العادلة والولاية الصالحة، وتبعا لذلك حسدد "ابسن تيميسة"

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية ٥٩.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في مسنده، ومسلم في صحيحه.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة، الآية ٢.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء، الآية ٥٨.

أركان "الإمامة" (الولاية) بركنين هما: "القوة "و" الأمانية" فيرى أن أساس الولاية "القوة" كما يرى أنها تختلف باختلاف الأحوال والأعمال، "فالقوة" في إمارة الحرب ترجع إلى شجاعة القلب والخبيرة ببالحرب... و"القوة" في الحكم بين الناس ترجع إلى العلم بالعدل الذي يدل عليه الكتاب والسنة، وكذلك القدرة على تنفيذ الأحكام: "إن خير من استأجرت القوى الأمين"(۱)، ولهذا قال "ابن تيمية": "إن الله ليزع بالسلطان ما الأمانة" فتتمثل بالقرآن"(۱) — أي بقوة السلطان يتم تنفيذ أحكام الشرع. أما "الأمانة" فتتمثل في خشية الحكام لله، وألا يشترى بآيات الله ثمناً قليلاً، وترك خشية الناس، فتلك الأبعاد الثلاثة "للأمانة" يجب أن يتحلى بها الحاكم. وهنا ينتهي "ابن تيمية" إلى القول بأن: "اجتماع القوة والأمانة يمثلان ركني الولايسة"(۱).

وبصدد حدود سلطة "الإمام" أكد "ابن تيمية" على أن "الإمام" منفذ وليس مشرعاً - أى منفذ لما تضمنه التشريع الإلسهى: القسرآن وسنة الرسول (ص) من أحكام ومبادئ، ومن ثم فطاعة الإمام مقيدة بالتزامسه الكتاب والسنة، وكذلك فإن مهمة "الإمام" (الحاكم) الأساسية كما حددها "ابن تيمية" هي إقامة العدل وتنفيذ أحكام الشريعة، وتبعاً لذلك فسياسة الحاكم لابد أن تستند إلى أحكام الشريعة وإلا فهي سياسة غير شرعية. كما أعلن "ابن تيمية" هنا أن الهدف من كافة الولايات (ومن ثم غايتها) هو أن يكون الحكم كله لله وأن تكون كلمة الله هسي العليا، وأن تسود العبودية لله في الأرض (أ).

<sup>(</sup>١) سورة القصص، الآية ٢٦.

<sup>(</sup>٢) وردت هذه العبارة في مؤلفه: الحسبة في الإسلام، مرجع سابق، ص ٢٧.

<sup>(</sup>٣) انظر في هذا الصدد،المرجع السابق،ص٢٦، وانظر كذلك: د. حورية مجاهد، مرجع سابق، ص٢٥٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: نفس المرجع السابق، ص٢٥٩، ص٢٦٠.

وبصدد مسألة "الخروج على الحاكم" فإن "ابن نيمية" يجعلها في أضيق نطاق بحيث تتحصر تلك المسألة في دائرة الكفر البواح، فيرى أنه لا خروج على الحاكم مادامت الأمور الدينية والدنيوية مستقرة. ويذهب إلى أن نتائج الخروج على الحكام أشد مفسدة حتى ولو كان الخارج عليهم مؤمناً. و "ابن تيمية" بهذا ينظر إلى مصلحة "الأمة" البعيدة وحفظ البلد والدين. ولقد جاء رأيه هذا متأثراً بظروف عصره التي اقتضست عدم الخروج على الحاكم الذي يقف في وجه التتار والصليبيين حماية لمصلحة الأمة الإسلامية، حتى ولو اختلت كثير من الشروط التي يجب أن تتوافس للحاكم (۱).

هذا ويتمثل محور فكر "ابن تيمية" السياسي في واجب " الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، فذلك الواجب هو محور كتابه: "الحسبة في الإسلام" حيث يقول عنه: "وإذا كان جماع الدين وجميع الولايات هو أمر ونهي، فالأمر الذي بعث الله به رسوله هو الأمر بالمعروف، والنهي الذي بعثه به هو النهي عن المنكر"(١)، وهو نعت النبي (ص): "يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث"(١)، كما أنه نعت المؤمنين: "والمؤمنين والمؤمنين والمؤمنيات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر"(١)، وهو واجب على كل مسلم قادر، وهو فرض على الكفاية، ويصبح فرض عين علي على كل مسلم قادر، وهو فرض على الكفاية، ويصبح فرض عين علي القادر إذا لم يقم به غيره. وانطلاقاً من ذلك كله أعلن "ابن تيمية" أن: "جميع الولايات الإسلامية إنما مقصودها "الأمر بالمعروف والنهى عين

<sup>(</sup>١) انظر: المرجع السابق، ص٣٦٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن تيمية، المرجع السابق، ص ٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف، الآية ٥٧.

 <sup>(</sup>٤) سورة التوبة، الآية ٧١.

المنكر" سواء في ولاية الحرب أو الحكم أو المال... النح(١) كما أعلن "ابين تيمية" عن غاية "الولاية " بقوله: "إن جميع الولايات في الإسلام مقصودها أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العليا، فــان الله سـبحانه وتعالى إنما خلق الخلق لذلك، وبه أنزل الكتب، وبه أرسل الرسل، وعليه جاهد الرسل والمؤمنون"(١)، وأضاف "ابـن تيميـة" أن واجـب "الأمـر بالمعروف والنهي عن المنكر" هو الذي يحقق هذه الغاية.

وذهب "ابن تيمية" إلى أن واجب "الأمر بالمعروف والنسهى عسن المنكر" هو واجب تكلف به الأمة، وأن إجماع الأمة حجة، لأن الله تعالى أخبر أنهم يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكر: "كنتم خسير أمسة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله"(۱)، وهو واجب لا يجب على كل فرد بعينه، بل هو على الكفاية كما دل عليه القرآن: "ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر"(أ). فإذا لم يقم به من يقوم لواجبه أثم كل قادر بحسب قدرته، إذ هو واجب على كل مسلم بحسب قدرته: "من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسائه، فإن لم يستطع فبقلبسه، وذلك أضعف تارة بالقلب وتارة باللسان وتارة باليد، فأما القلب فيجب بكل حسال إذ لا ضرر في فعله، ومن لم يفعله ليس بمؤمن، كما قسال رسول الله (ص) "وذلك أضعف الإيمان"، وقال "ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خسردل"

<sup>(</sup>١) ابن تيمية، العرجع السابق، نفس الصفحة.

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع ألسابق، ص ٣٠

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران ، الآية ١١٠.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران ، الآية ١٠٤.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في صحيحه.

ولقد قيل لابن مسعود من ميت الأحياء؟ فقال : " الذي لا يعرف معروفًا ولا ينكر منكراً "(١).

من هذا صنف "ابن تيمية" الناس بصدد "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" إلى فريقين: الفريق الأول: فريق يترك ما يجب من الأمر والنهى تأويلاً لآية: " يا ايها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم مــن ضل إذا اهتديتم"(٢)، ولكن الاهتداء إنما يتم بأداء الواجب، كما قال "أبـــو بكر الصديق" رضي الله عنه في خطبة بصدد هذه الآية: " إنكم تضعونها في غير موضعها، وإني سمعت النبي (ص) يقسول: "إن النساس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه..."("). أمسا الفريسة، الثاني: فهو فريق من يريد أن يأمر وينهى إما بلسانه وإما بيده مطلقاً من غير فقه وحلم وصبر ونظر فيما يصلح من ذلك، وما لايصلح من ذلك، وما يقدر عليه ومالا يقدر، فيأتى بالأمر والنهى معتقداً أنه مطيع في ذلك لله ورسوله و هو معتد في حــدوده.. حــال "الخــوارج" و "المعتزلـــة" و "الرافضة" وغيرهم ممن غلط فيما أتاه من الأمر والنهي والجههاد علي ذلك، وكان فساده أعظم من صلاحه، ولهذا أمر النبي (ص) بالصبر على جور الأئمة ونهي عن قتالهم ما أقاموا الصلاة: "أدوا إليهم حقوقهم، وسلوا الله حقوقكم"، ولهذا كان من أصول "أهل السنة والجماعة" - عنده - لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة، وترك القتال في الفتنة (١٠).

وإذ صنف "ابن تيمية" الناس إلى فريقين بصدد واجب "الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر"، ومع رفضه لكل من الفريقين السابقين، راح يضع تصوره لما يجب أن يكون عليه واجب "الأمر بالمعروف

<sup>(</sup>١) انظر: ابن تيمية ،المرجع السابق،ص ٣٦.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، الآية ١٠٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في مسنده، والترمذي في صحيحه، وأبو داود في سننه

<sup>(</sup>٤) راجع فيما تقدم: ابن تيمية، المرجع السابق،ص ٣٧.

والنهى عن المنكر " من قبل الأمة فقال : "فإن الأمر بالمعروف والنسهي عن المنكر من قبل الأمة وإن كان متضمناً لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له، فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأموراً به. بل يكون محرماً إذا كانت مفسدته أكيثر من مصلحته"(١). كما ضمن "ابن تيمية" واجب " الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" ثلاثة شروط يستلزمها: العلم، والرفق، والصبر. فقال :العلم قبل الأمر والنهى والرفق معه، والصبر بعده. وإن كان كل مسن الثلائسة مستصحباً في هذه الأحوال، كما قال القاضي "أبو يعلى" في "المعتمد": "لا يأمر بالمعروف وينهسى عن المنكر إلا من كان فقيها فيما يسأمر به، فقيها فيما ينهى عنه، رفيقاً فيما يأمر به رفيقاً فيما ينهى عنه، حليماً فيما يأمر به حليماً فيما ينهي عنه". ثم يعقب "ابن تيمية" علىي ذلك بقوله: "ولا يعنى ذلك مما يوجب صعوبة على كثير من النفوس، فيظن أنه بذلك سقط عنه فيدعه. فإن ترك الأمر الواجب معصية". من هنا فالمقصر والمعتدى في الأمر والنهي - عنده - في الذنب سواء. ولقد دلل "ابن تيمية" على هذه الأمور الثلاثة التبي يستلزمها وأجب "الأمسر بالمعروف والنهي عن المنكر" من القرآن والسنة: "وأمر بالمعروف وأنه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمرور"(٢)، "ما كان الرفق في شيئ إلا زانه، ولا كان العنف في شيئ إلا شـانه"(٢)، "إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله"(٤)، وهنا يقول "ابن تيمية": "ومع

<sup>(</sup>١) نفس المرجع السابق، ص٣٨.

<sup>(</sup>٢) سورة لقمان، الآية ١٧.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه، وأبو داود في سننه، وأحمد في مسنده.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخارى ومسلم والترمذى فى صحيحهم، وأبو داود وابـــن ماجــة فـــى سننهما، والدارمى وأحمد فى مسنديهما.

الرفق حلم وصبر "(١).

وجملة القول فيما تقدم بصدد موقف "ابن تيمية" من مسألة الخروج على الحكام: أنه كان متحفظاً بصدد الخروج عليهم ومقيداً له بشروط واجب "الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر"، ولقد علل ذلك بقوله: "لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة فلا يدفع أعظم الفسادين بالتزام الأدنى"(١)، ومن ثم قيد "ابن تيمية" الخروج على الحكام بقيد شديد وجعله في أضيق نطاق (كما تقدم) بحيث ينحصر في دائرة "الكفر البواح". هذا ولئن كان "ابن تيمية" قد قيد الخروج على الحكام على ذلك النحو، إلا أنه لم يمنعه بتاتاً حيث ربط ذلك الخروج بمصلحة "الجماعة" (الأمة)، وأكد على أن "الجماعة" تقدر الأصلح وتتبعه، فإن رأت الجماعة الأصلح في الخروج على الحاكم تأثم إن لم تقم بخلعه فإن رأت الجماعة الأصلح في الخروج على الحاكم تأثم إن لم تقم بخلعه (بعزله). ذلك أن إجماع الأمة (الجماعة) حجة كما قال "ابن تيمية".

<sup>(</sup>١) راجع فيما تقدم: ابن تيمية، المرجع السابق، ص٤٢.

 <sup>(</sup>۲) انظر: ابن تيمية، منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدربية، طبعية القاهرة، ۱۹۳۰، ص۳۷.

# الفصل الثانى مجموعة المفكرين السياسيين الإسلاميين أصحاب " المنهج الاستقرائي "

وهذه المجموعة \_ كما أسلفنا \_ يمثلها وحده " ابن ظفر " العربى الصقلى، مؤسس المنهج الاستقرائى وفن السياسة في مجال الفكر السياسي الإسلامي، بل وعلى مستوى الفكر الإنساني كله، ولذلك رأينا أن نقدم إجراء مقابلة بينه وبين "مكيافللي" الإيطالي الذي يدعى الغرب بأنه مؤسس المنهج الاستقرائي وفن السياسة.



فغى هذا الفصل يقدم الكاتب محاولة للكشف عن سبق "ابن ظفر" (١٧٠) العربى الصقلى " لمكيافللى" الإيطالى (١٥٢٧م) في حينه عن تقديمه للفكر الإنساني وللمعرفة السياسية " فن السياسة : عابن طفر " العربي يعد وبحق – كما سيأتي تفصيل ذلك في حينه – مؤسس "فن السياسة" بمدلوله المعاصر، وذلك على عكس ما يدعيه الغرب المعساصر من أن " مكيافللى" هو مؤسس " فن السياسة" في كتابه " الأمير ". وتجدر الإشارة هنا إلى أن " جيئانو موسكا: Gaetano Mosca "(١) قد ذكر في مؤلفه : " Storia delle dottrine politiche " أنه قد عثر على مخطوطة عربية بعنوان "سلون المطاع"(١) لصابحها " ابن ظفر " العربي الصقليي، وأن على سابقة بحوالي أربعة قرون على كتاب "الأمير " لمكيافللي"، وأن صاحب هذه المخطوطة قد تصدى وبجدارة " لفن السياسة"، حيست قدم قواعد للأمير بجب أن يتبعها في الحفاظ على إمارته، وأن الأمير الناجح – عنده – هو الذي يملك من أدوات الحيلة ما تجعله الأكسثر قوة بيسن نظرائه، ويعرف كيف يتعامل مع أفراد إمارته، وذكر " موشكا" أن "ابسن ظفر" سابق على " مكيافللي" في هذا الشأن، إلى جانب سيبقه له في في الخفر " سابق على " مكيافللي" في هذا الشأن، إلى جانب سيبقه له في في المؤر " سابق على " مكيافللي" في هذا الشأن، إلى جانب سيبقه له في في النه في هذا الشأن، المي جانب سيبقه له في في في هذا الشأن، المي جانب سيبقه له في في هذا الشأن، المي جانب سيبقه له في في هذا الشأن، المي جانب سيبقه له في في في هذا الشأن، المي جانب سيبقه له في في هذا الشأن، المي جانب سيبقه له في في المي في هذا الشأن، المي جانب سيبقه له في في هذا الشأن المي على المينان المي على المي في في هذا الشأن المي على المي خانب سيبقه له في في المي في هذا الشأن المي على المية في المي المي الميارة المي الميارة المي المي المي الميارة المي الميارة المي الميارة المي الميارة المي الميارة الميارة المي الميارة المي الميارة المي الميارة المي الميارة الميارة

<sup>(</sup>۱) وهو من مواليد "بالرمو" بصقلية سنة ۱۸۵۸م. انظر في هـــذا الشــأن تصديــر كتابه:-

<sup>-</sup> The ruling class, translated by Hannah D.Kalhn, New York, 1965.

<sup>(</sup>٢) والنسخة التي بين يدى الباحث هي النسخة الفرنسية، انظر:-

G.Mosca, Histoire des doctrines politiques depuis l'antiquité jusqu, à nos jours.
 Préface et traduction de Gaston Buthoul, Paris, Payot, 1936, P. 26 et p27.

<sup>(</sup>٣) ولقد أشار "موسكا" في مؤلفه المتقدم إلى الترجمة الإيطاليسة لسهذه المخطوطسة بواسطة ميخائيل عمارى (وهو من مواليد بالرمو بصقلية كذلك، سسنة ١٧٠٦) انظر:

<sup>-</sup> Solwan el mota, di Ibn Zafer, versione Italiano di Michele Amari, Firenze, 1851.

الإشارة إلى مفهوم القوة في الدراسات السياسية، بل إن " ابسن ظفر" وعلى حد تعبير " موسكا" – قد فاق " مكيافللي" في تصوير الحيل التسيي يجب أن يسلكها الأمير ضارباً مثالاً عما قاله " ابن ظفر" عن الكذب، وهو يحذر الأمير منه قائلاً (كما سيأتي في حينه): "الكذب كالسموم التي تقتل إذا استعملت مفردة، وقد تدخل في تراكيب الأدوية فينتفع بها، فلا ينبغي (للأمير) أن يطلق الكذب إلا لمن يستعمله في المصالح كالكذب في كيد الأعداء وفي تأليف البعداء...".

وسيتم عرض هذا الموضوع على النحو التالى:

أولاً: مقدمة : يعرف فيها الباحث بعبارة " فن السياسة " في مدلولها المعاصر.

ثانياً: فن السياسة عند "ابن ظفر": وفي هذا الصدد يعرف الباحث بداية بالظروف الشخصية والتاريخية التي أحاطت "بابن ظفر" وقت تأليفه كتاب " سلوان المطاع"، ولكي ينتقل الباحث بعد ذلك إلى تحليل نصوص هذا الكتاب، لمعرفة كيف قتم " ابسن ظفر" مجموعة ملاحظات الواقع وأعقبها بمجموعة قواعد عمل بدت له قادرة على تحقيق أكبر قدر من الأهداف، أو بعبارة أخرى: ماذا قدم " ابن ظفر" لفن السياسة؟ كما يشير الباحث عقب ذلك إلى موقع "ابن ظفر" مسن المفكرين الإسلاميين السياسين، فارتباطه الشديد بالواقع عند تصويره لقواعد أصول الحكم (فن السياسة) واتخاذه التاريخ كأدة لملاحظة الواقع، جعله إماماً للواقعية السياسية، ومؤسساً للمنهج الاستقرائي كما سيأتي تفصيل ذلك في حينه.

ثالثاً: فن السياسة عند "مكيافللي": وفي هذا الشأن يعسرف الباحث كذلك بالظروف الشخصية والتاريخية التي أحاطت "بمكيافللي" وقست

تأليفه كتاب "الأمير" (بصفة خاصة مع الإشارة إلى مطارحاته)، شم ينتقل إلى تحليل نصوص هذا الكتاب للوقوف على ما قدمه "مكيافللي" بالتحديد " لفن السياسة" وكل ذلك على سبيل الاستشهاد لا التفصيل.

رابعاً: إجراء مقابلة بين كل من "ابن ظفر" ، و " مكيافللي" فيما قدماه بصدد فن السياسة، من ثنايا تناول نقاط التشابه والتباين فيما بينهما.

#### التحليل

# أولاً: مقدمة في التعريف بعبارة " فن السياسة ":

تشير عبارة "فن السياسة: Art Politique "إلى اختيار الوسائل (أو ابداعها) الأكثر استجابة لتحقيق الأهداف المحددة مقدماً. فالمعنيون بفن السياسة لا يعنون بتفسير الواقع السياسى أو تحليله بقدر اهتمامهم بتصوير قواعد العمل الواجب الالتزام بها انطلاقاً من ذلك الواقع، وهمم لذلك واقعيون. ومن ثم فإن جوهر اهتمام المعنيين بفن السياسة يتحدد في السعى لتقديم أصول لفن الحكم تكفل له أقصى درجات الفاعلية، وهمم لا يرون في العلاقات السياسية (في الداخل والخارج) أكثر من علاقات بين طرفى قوى فعلية هما: الحاكمون والمحكومون في الداخل، وعلاقات بين عدة قوى في الخارج، حيث يربطون عالم السياسة كله بحقيقة هي القوبالقوة الفعلية وحدها، فهي لديهم صلب ذلك العالم ونقطة الاندلاق لكل در اسانه (۱).

<sup>(</sup>۱) انظر في هذا الشأن: د. محمد طه بدوى، النظرية السياسية - النظريسة العامسة للمعرفة السياسية، المكتب المصرى الحديث، ١٩٨٦، ص ١٣٥، ص ١٣٦، ص ٢٥١، ص ٢٥٠.

ومما تقدم يعرف " فن السياسة " - فى مداوله المعاصر - بأنه مجموعة قواعد العمل التى لو اتبعت لجاءت سياسات الحكومات (فى الداخل والخارج) أكثر قوة وفاعلية. وهذه القواعد تصور من الواقع عن طريق الممارسة، وعن طريق الخطأ والصواب، ولو التزمتها الحكومات لجاءت سياساتها أكثر اتقاناً، فهى إذن قواعد اتقان السياسات. وتبعاً لذلك فإن المعنيين بفن أصول الحكم يعنون بمدى فاعلية الحكم ذاته أو فى معنى آخر بمدى فاعلية وسائله بالنسبة لأهدافه(١).

وتجدر الإشارة هنا إلى أن " أفلاطون" (في القرر الرابع قبل الميلاد) قد فطن في كتابه "السياسة" إلى أن للسياسة فناً، فالسياسة من حيث هي فن تعنى – عنده – فن توجيه الجماعات عن غير طريق الإكراه المادي، أو بعبارة أخرى حكم الناس برضاهم، ذلك أن الحكم بالإكراه (حكم الطاغية) – عنده – ليس سياسة (٢). من هنا فإن تعريف أفلاطون السياسة كفن لا يلتقي ومدلول "فن السياسة" المعاصر، وتبعاً لذلك لا يصح وصف " أفلاطون" بأن مؤسس " فن السياسة".

# ثَانياً: " فن السياسة " عند " ابن ظفر " العربي الصقلي:

وإذ عرف الباحث بعبارة "فن السياسة" - في مدلولها المعاصر، ينتقل هنا إلى التعريف " بابن ظفر" وبظروف الشخصية وبالظروف التاريخية التي كانت من وراء كتابته لمؤلفه " سلوان المطاع"، تمهيداً للانتقال إلى تحليل نصوص مؤلفه هذا، للوقوف على ما قدمه لفن السياسة، وعلى مدى ارتباطه بالمنهج "الاستقرائي".

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص ١٣٦، ص ٢٥١.

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع السابق، ص ٢٧١.

### التعريف " بابن ظفر":

هو: أبو عبد الله (وأبو هاشم) محمد بن أبى محمد بن ظفر (۱) الصقى المنعوت بحجة الإسلام برهان الدين، ولد بصقلية سنة ٤٩٧هـ.، وقدم مصر فى صباه، ورحل إلى إفريقية ، وقصد المهدية (بتونس) وأقلم بها مدة إلى أن استولى عليها النورمانديون سنة ٤٤٥هـ (١١٤٨م) فانتقل إلى صقلية، لكنه لم يستقر بها فعاد إلى مصر، ورحل منها إلى عليب البي صقلية، لكنه لم يستقر بها فعاد إلى مصرون" إلى أن وقعت الفتنة بين (بسوريا)، وفيها أقام بمدرسة "ابن عصرون" إلى أن وقعت الفتنة بين الشيعة والسنة ونهبت معظم كتبه فيما نهب، وخرج من حلب إلى حماة (بسوريا أيضا) وفيها صادف قبولا فسكن بها، وأجرى له راتب من ديوانها(۲)، ولكنه راتب دون الكفاف، وتوفى بها سنة ٥٦٥ هـ (١٦٩٩م).

ولقد ابتلى "ابن ظفر" فى حياته فصبر وعاش فقيرا، ومات فقيرا (٢)، ولكنه وهو الحجة والمفسر واللغوى والنحوى والأديب والشاعر – قد ترك كنوزا عرفت قيمتها بعد وفاته بلغت أكثر من ثلاثين مؤلفا، منها كتاب

<sup>(</sup>۱) والظفر (بالفتح) هو المصدر من ظفر بالشئ يظفر ظفرا إذا فاز به، فالطفر هـو الفوز بالمطلوب، ويقال رجل مظفر: أى لا يحاول أمرا إلا فاز به انظر: لسان العرب لابن منظور، دار احياء التراث العربي بيروت، ج٢، ص ٢٥٤، ص ٢٥٥.

<sup>(</sup>۲) وذلك في عصر نور الدين محمود، فبعد وفاة عماد الدين زنكي سنة ٤١هـ هـ (۲ ١٤٦م)، انقسمت أملاكه بين أبنائه، فتولى نور الدين محمود مدينة "حلب"، وتولى سبف الدين غازى الموصل وبلاد الجزيرة، وتوفى نور الدين محمود سنة ٥٢٥هـ (١٧٧٣م). انظر في هذا الشأن: ابن الأثير، الكامل في التاريخ، (تاريخ الدولة الأتابكية) من ص ١٥٧٠ إلى ص ١٥٩.

<sup>(</sup>٣) ذكر الصفدى والذهبى وابن خلكان أنه لم يزل يكابد الفقر إلى أن مساب، وزوج ابنته من الضرورة بغير كفء فسافر (بها الزوج) وأباعها فى البلاد، كما ذكووا كذلك أنه كان قصير القامة ذميم الخلقة إلا أنه صبيح الوجه ( وستأتى الإشسارة إلى مراجع الصفدى والذهبى وابن خلكان فى نهاية الحديث عن سيرة "ابن ظفر").

"ينبوع الحياة" وهو في تفسير القرآن الكريم ( في النسي عشر مجلداً: بعضها موجود في كل من برلين وباريس وتركيا والقاهرة، وكتاب "خير البشر بخير البشر" وهو كتاب يضم البشريات التي وردت في الكتب السماوية السابقة والتي تحدث فيها العلماء والأحبار والكهان عن النبي (ص)، وكتاب " المسنى ( أي المسهل) في الفقه على مذهب الإمام مالك بن أنس"، وكتاب الاشتراك في اللغوى والاستنباط المعنوى، وكتاب القواعد والبيان في النحو، وكتاب المطول في شرح مقامات الحريري، وكتاب في النحو، وكتاب "أنباء نجباء الأبناء" الدي تحدث فيمه عن طفولة الأعلام الذين منحوا مؤهلات النجابة والسيادة من صغرهم وعلى رأسهم محمد (ص)، إلى جانب عشرة من الصحابة (كأبي بكر الصديق، وعلى بن أبي طالب، ومعاوية بن أبي سيفيان، والحسن والحسين ولدا على، وعمرو بن العاص…) وعدد من التابعين، وعدد من النصائح كذلك: كتاب " سلوان المطاوع" كانوا أطفالاً. ومسن كتب النصائح كذلك: كتاب " سلوان المطاوع" (١).

<sup>(</sup>۱) راجع بشأن ما تقدم من سيرة "ابن ظفر" وبصدد مؤلفاته ما يلى: كتاب الوافيسي بالوفيات لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدى، طبعة سنة ١٩٦٦، ج٢، ص ١٤١، وص ١٤١، وكتاب وفيات الأعيان لأبى العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبى بكر بن خلكان، طبعة دار الثقافة ببيروت، ج٤، من ص ٣٩٥ إلى ص ٣٩٧. وتاريخ الأدب العربي لكارل برو كلمان (النسخة العربية)، طبعة دار المعارف بمصر سنة ١٩٧٧، ج٢، من ص ١٦٠ إلى ص ١٦٠. ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة، مطبعة الترقى بدمشق ١٩٠٥، ج١، ج١، ص ١٤٠، ص ٢٤١، عبد الرحمن السيوطي، مطبعة الحلبي، ج١، ص ٢٤١، وص٣٤١. وكتاب سير عبد الرحمن السيوطي، مطبعة الحلبي، ج١، ص ٢١٢، وص٣٤١. وكتاب سير أعلام النبلاء للإمام شمس الدين محمود بن أحمد بن عثمان الذهبي، مؤسسة الرسالة ببيروت، ١٩٨٥، ج٠، ص ٢٥٠، وص ٣٥٠. ومقدمة كتناب: أنباء نجباء الأبناء "لابن ظفر "تحقيق إبراهيم يونس، دار الصحوة بالقاهرة، ١٩٩١،==

# التعريف بكتاب " سلوان المطاع ":

وهو كتاب في نصح الملوك والأمراء، معنون بــ "سلوان المطاع في عدوان الأنباع"، ومعروف أيضاً باسم "السلوانات في مسامرة الخلفاء والسادات"، والكتاب في جملته مجموعة نصائح (قواعد)، وعلـــي نحـو تسمية "ابن ظفر": لها "سلوانات"(۱)، للمطاع (أي للأمير) لكي تكون مرشدا له عند الشدائد (في حالة تعرضه فــي الداخــل لعــدوان الأتباع – أي المحكومين، أو لعدوان من الخارج من جانب الملوك والأمراء الآخرين). ولقد ألفه " ابن ظفر" على صورتين: الأولى سنة ٥٤٥ هـ (١٥٠١م) في شكل رسومات مصحوبة بتعليقات ونصائح مختصرة (٢٠)، والثانيـــة ســنة

<sup>==</sup> من ص ۱۲ إلى ص ۱۰. والمكتبة العربية الصقلية للمستشرق ميخائيل عمارى، طبعة مكتبة المثنى ببغداد (إعادة لطبعة ليبسك ۱۸۰۷م)، من ص ٦٦٠ إلى ص ٦٦٧. وراجع بشان مؤلفات "ابن ظفر" (أكثر من ثلاثيان مؤلفاً) بصفة خاصة:

<sup>-</sup> Solwan el mota, di Ibn Zafer, versione Italiana di Michele Amari, Or. At., interoduzione: pp. XXXIII – XXXVIII.

<sup>(</sup>۱) و"السُلُوان" من سلا: سلاه وسلا عنه، وسلاني من همي تسلية وأسلاني - أي كشف عني، والسلوان خرزة نقول العرب عنها أنها تسحق ويشرب ماؤها فيورث شاربه سلوة. انظر لسان العرب لابن منظرور، مرجع سابق ،ج٢، ص ٣٥١، ص ٣٥١، وتجدر الإشارة هنا إلى أن لفظة "Salve" الإنجليزية مأخوذة عن لفظة "سلا" العربية، وبنفس المعنى، حيث تعنيي كل ما يلطف أو بسكن أو بنقذ من الغرق.

<sup>(</sup>۲) وهذه النسخة موجودة بالمتحف البريطاني ۱۵۳۰: ۱، جوتا ۲۹۸۸، Wolfenb. (۲۹۸۸) وهذه النسخة التي بين يدى الكاتب هسى Pet. Ros النسخة المترجمة إلى الفرنسية انظر:

<sup>-</sup> Arié, Rachel, Miniatures hispono- musulmanes, recherches sur un manuscript arabe illustré de L'Escurial, Leiden, E.J. Brill, 1969.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه النسخة ( الصورة الأولى من كتاب السلوان) قد جاءت على نمط كتاب كليلة ودمنة.

300ه.، (109 م) وهى التى ألفها لأبى عبد الله بن أبى القاسم على القرشى، قائد صقلية، وهى النسخة التى توسع فيها "ابن ظفر" في نصائحه تلك بآيات قرآنية وأحاديث نبوية، بالإضافة إلى منثور الحكم، والشعر، كما ذيل تلك النصائح في بعض الأحيان بقصص عن الحيوانات وذلك حينما تحدث عن الأخلاق الذميمة حيث أعطى عليها أمثلة مسن سلوك الحيوانات من باب التورية، كما صاحب تلك النصائح برسومات أيضاعلى نحو ما فعل في النسخة (الصورة) الأولى من كتابه (١).

والكتاب قصره " ابن ظفر " بمقدمة أعلن فيها أن هذا الكتاب هديــة

<sup>(</sup>۱) وهذه المخطوطة طبعت بالقاهرة سنة ۱۲۷۸هـ، وبتونــس سنة ۱۲۷۹هـ.، وببيروت سنة ۱۳۰۰هـ.، وببيروت سنة ۱۳۰۰هـ، وترجمها إلى التركية قرة خليل أفندى زادة وطبعـت هذه الترجمة في استنابول سنة ۱۲۸۰هـ، والمخطوطة موجودة فــي :برليــن ، ۸۷۰ - ۸۷۰، ولييزج أول ۱۹۹۰، ۱۳۹۷ ، وليدن ۱۳۵۰-، ۵۰، وبــلريس أول ۲۰۱۲، ۱۳۷۰، والإســكوريال تـــان ۲۰۱۱، والإســكوريال تـــان ۸۲۰ (مصورة)، والجزائــر أول ۱۸۰۵، وتونـس الزيتونــة ۱۷۲۲: ۱۷۲، والقــاهرة ودمشق العمومية ۸۲، ۸۲، والموصل ۱۸۰، ۲۱، وطهران ۲۸۲/۲، والقــاهرة ثان ۱۸۸/۳. كما ترجم الكتاب إلى الإيطالية بواسطة ميخائيل عمــارى - كمــا تقدم، والنسخة الإيطالية التي بين يدى الباحث هي:

<sup>-</sup> Solwan el mota, ossiano conforti politici, di Ibn Zafer, (arabo siciliano del XII secolo) versione Italiana di Michele Amori, op.cit.

كما نقلت هذه الترجمة (الإيطالية) لكتاب "ابن ظفر" إلى الإنجليزيـــة، والنســخة الإنجليزية التي بين يدى الباحث هي:

<sup>-</sup> Solwan or waiters of comfort by Ibn Zafer, (a sicilian arab of the twelpth century) from the original manuscript by Michele Amari and Rendered in English (in two volumes), London, 1852.

والنسخة العربية التى بين يدى الباحث (مصورة) هى المخطوطة التى طبعيت بالقاهرة سنة ١٢٧٨ه، وكذلك النسخة التى حررها وراجعها على النسخ الخطية وقدم لها: أبو نهلة أحمد بن عبد المجيد، طبعة دار نشر الثقافة بالقاهرة، ١٩٧٨.

منه إلى قائد صقلية أبى عبد الله محمد بن أبى القاسم على القرشى، حيث قال: "ولما كانت الهدايا تزرع الحب وتضاعفه.. أحببت أن أهددى له هدية فائقة.. فلم أجد ذلك إلا العلم الذى شغفه حبا، والحكمة التى لم يسزل بها صبا.."(١)، والكتاب يحوى خمس سلوانات: الأولى في التفويس ونتائجه، والثانية في التأسى وفوائده، والثالثة في الصبر وعوائده، والرابعة في الرضا وفضائله، والخامسة في الزهد وعواقبه، وكل سلوانه من هذه السلوانات الخمس تتضمن عدة نصائح كذلك للأمير في سياساته سواء الداخلية أو الخارجية. والكتاب في جملته مجموعة قواعد في فن أصول الحكم.

# التعريف بالقائد الذي أهدى له " ابن ظفر " كتابه:

وهو (كما تقدم) أبو عبد الله محمد بن أبى القاسم على القرشي، والمعروف " بابن حمود"، وكذلك " بابن حجر"، وهو زعيسم المسلمين بجزيرة صقلية آنذاك، وكان يلقب بقائد صقلية (أو القائد)، وهو من أهل بيت بالجزيرة توارثوا السيادة كابرا عن كابر، وكان من الأغنياء ذوى الإقطاعيات الواسعة، وكان له ولأخوته وأهل بيته في "بلرم" (بالرمو) قصورا مشيدة أنيقة، وشهد له بالعمل الصالح من افتكاك الأسارى وبيث الصدقات في الغرباء، حتى كان المسلمون بعيدين عن ملك صقلية آنذاك "غليام الثاني" بتأثير نفوذ " ابن حمود" ، والذي كان يوزع الأموال عليي الناس لعله يميلهم وخاصة عن القائد المنافس له في زعامية المسلمين بالجزيرة وهو القائد " صديق" من أغنياء المسلمين كذلك. ولقد كان "ابن حمود" ، رجلا طموحا يريد الزعامة، وكان ذا أطماع بعيدة، يحلم بعودة جزيرة صقلية إلى حوزة المسلمين، ويعمل لذلك، حتى أنه اتصل بسلطان

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص ١٥.

الموحدين وأرسل إليه كتاباً يحته فيه على استرداد الجزيرة (١)، ولعل هذا التدبير قد استغله أعداؤه فوشوا به إلى ملك صقلية "غليام الثانى"، فغضب عليه وصادر أمواله، وتخلى " ابن حمود" تبعاً لذلك عن جميع دياره وأملاكه الموروثة عن سلفه، حتى بقى دون مال، وفيما بعد عفا عنه "غليام الثانى"، وأخذ ينفذه في بعض أشغاله السلطانية نفوذ المملوك المغلوب على نفسه وماله، وقد كان "ابن حمود" صاحب ديوان في "بلوم" وصاحب قلم يدبر الأقاليم (١).

# الظروف التاريخية التي عاصرها " ابن ظفر ":

ونعرض هنا للظروف التاريخية لجزيرة صقلية، التي ولد بها "ابسن ظفر" وعاد إليها وقت كتابته مؤلفه " سلوان المطاع" في صورته الأخيرة. وبادئ ذي بدء نشير إلى أن جزيرة "صقلية" من جزر البحر الأبيض المتوسط، وتتمتع بموقع جغرافي هام بين ساحل إيطاليا الجنوبي الدي لا يفصله عنها سوى مضيق " مسينا" شمالاً، وبين الساحل التونسي القريب منها جنوباً، وتجدر الإشارة هنا إلى أن الغزو الحقيقي لجزيرة صقلية من

<sup>(</sup>۱) وذلك بعد أن استرد الموحدون (حكام المغرب) سنة ٥٥٤هـــ (١٠٩ م) المهدية من أيدى النورمان الذين احتلوها سنة ٣٤٥هــ ومدوا سلطانهم من مسوس إلـــى طرابلس • فبعد أن هزم الموحدون (في عهد سلطانهم عبد المؤمن بـــن علـــى: ٥٢٥ ــ ٥٠٥ هــ، ١١٣٠ - ١١٣٥م) النورمان أجلوهم عن الساحل الإفريقـــى انظر في هذا الشأن: د. حسن إبراهيم حسن، تاريخ الإســلام، مكتبــة النهضــة المصرية، ١٩٦٨ بح ، من ص ٢١٧ إلى ص ٢٢٢ ود. أحمد شلبى، التــلريخ الإسلامي، مكتبة النهضة المصرية، ١٩٦٦ من ص ١٨٤ إلى ص ١٨٩ الله ص ١٨٩ الله على ١٨٤ الله على ١٨٩ الله على عدد المصرية المص

<sup>(</sup>۲) والأقاليم اصطلاح كان جارياً آنذاك في صقلية على الأقسام العسكرية. راجع بشأن ما جاء عن القائد الصقلى "ابن حمود": د. إحسان عباس، العرب في صقلية، دار الثقافة ببيروت،١٩٧٥، ص ١٥١، ص ١٥٠، ومن ص ٢٨٩ إلى ص ٢٩١. وكذلك : رحلة " ابن جبير" ( أبو الحسين محمد بن أحمد بن جبير الكناني الأندلسي) دار بيروت ودار صادر (ببيروت)، ١٩٦٤، ص ٢٩١٤.

جانب المسلمين قد بدأ في عهد الخليفة العباسي "المسأمون بسن هسارون الرشيد"، وقام به الأغالبة (حكام أفريقيا من قبل الخلافة العباسية) فسى وقت كانت فيه صقلية تحت سيادة الإمبراطورية البيزنطية، ولقد بدأ الغزو سنة 717هسنة 717هسنة 717هسنة على أن سقطت الجزيرة كلها سنة 718هست  $(7.8م)^{(7)}$ ، (كما استولى الأغالبة كذلك على جزيرة "مالطا" سنة 71مم) ثم عسبروا مضيق "ميسنا" وغزوا قِلُورية (كلبريا) في جنوب إيطاليا، وأصبحست "صقلية" آنذاك نقطة ارتكاز للمسلمين في شن حملاتهم على إيطاليا حتسى هددوا روما نفسها بعد أن نزلت فيالقهم عند مرفأها البرى "اوستيا" (٢).

هذا ولما قضى الفاطميون على حكم الأغالبة في المغرب سنة ٢٩٧هـ (٩٠٩م)، دخلت صقلية في فلك الحكم الفاطمي، إلا أن تبعية صقلية للحكم الفاطمي كانت اسمية وخاصة في عهد أسرة الكلبيين (٤) الذين حكموا "صقلية" حكماً ذاتياً وراثياً أكثر من مائة عام (٣٣٦ – ٤٤٤ هـ، ٩٤٨ – ٢٠٥٠م). ولقد انقرض حكم الكلبيين نتيجة انقطاع الإمدادات

<sup>(</sup>۱) فى عهد زيادة الله الأول بن إبراهيم بن الأغلب، وبقيادة قاضى القيروان أسد بن الفرات، انظر فى هذا الصدد: د. حسن أحمد محمود، د. أحمد إبراهيم الشويف، العالم الإسلامي فى العصر العباسي، دار الفكر العربي، ١٩٦٦، ص ٤١٧.

<sup>(</sup>٢) ولقد استغرق الغزو ما يقرب من الثمانين سنة نتيجة لمناعة الجزيرة ووعرة مسالكها، ولأنه كان من ورائها الإمبراطورية البيزنطية تمدها بالمال والرجال. انظر في هذا الشأن: أحمد مختار العبادي، في التاريخ العباسي والفاطمي، مؤسسة شباب الجامعة بالإسكندرية، ١٩٨٢، ص ٣٣٦.

<sup>(</sup>٣) راجع فيما تقدم: أحمد توفيق المدنى، المسلمون فى جزيرة صقلية وجنوب إيطاليا، مكتبة الاستقامة بتونس، ١٣٦٥ هـ.، من ص ٥٠ إلى ص ١١٢. ود. العبادى، المرجع السابق، ص ٣٣٥، ص ٣٣٦، فيليب حتى و آخرون، تاريخ العرب، دار الكشف بلبنان، ١٩٦٥، ج٢، من ص ٧١٥ إلى ص ٧١٧.

<sup>(</sup>٤) ومؤسس هذا الحكم هو الحسن بن على بن أبى الحسن الكلبى الذى ولى من قبل الخليفة الفاطمي المنصور سنة ٣٣٧هـ، انظر المرجع السابق، ص ٣٣٧.

عنهم سواء من مصر والشام أو المغرب والأندلس تبعاً لانشغال كل جهة بما يخصها من الفتن، ودبت المنازعات الداخلية في الجزيرة بين عناصر المسلمين من الأسبان والأفارقة، وبين القبائل العربية (من عدنانيين وقحطانيين)، وبين الفرق الإسلامية من سنة وشيعة ومعتزلة وخوارج (أباضية وراسبية)، وقامت في صقلية فترة شبيهة بفترة ملوك الطوائف في الأندلس، حيث تمزقت صقلية إلى عديد من إمارات إسلامية متقاتلة، ولما انهزم أحد أمرائها ويدعى "ابن الثمنة" أمام نظيره "ابن الحواس" استجد الأول بالنورمان سنة ٤٤٤هم، حتى انتهى الأمر باحتلال النورمان لمنة مده ١٩٠٤هم (١٩٠١م) (١).

#### صقلية في العهد النورماني:

وهكذا بعد أن ظلت صقلية طوال المائة والتسع والثمانين سنة التالية لسنة ٢٩١هـ (٢٠٩م) تحت إمرة حكام المسلمين الذين جعلوها قطعة من العالم العربي الإسلامي، نجح النورمان (النورمانديون) حكام جنوب إيطاليا في الاستيلاء على صقلية من الشمال على يد الكونت "روجار الأول" حاكم قلورية (كلابريا) سنة ٤٨٥هـ (٢٩٠١م)(٢)، وحينما دخل النورمان صقلية تركوا للمسلمين منها أجزاءاً يعيشون فيها. ورغم أن "روجار الأول" كان نصرانياً إلا أنه اعتمد على المسلمين في حشد أكثرية المشاة في جيشه، واستعان في إدارة شئون الحكم بالموظفين المسلمين، بل إنه

<sup>(</sup>۱) انظر العبادى، المرجع السابق، ص ٣٣٦، ص ٢٢٧. ود. مارتينو ماريو مورينو، المسلمون في صقلية، بيروت، ١٩٥٧، ص ١٦، ص ١٧.

<sup>(</sup>٢) فملوك النورمان كانوا يحكمون جنوب إيطاليا إلى جانب صقلية مما تسنى لمملكتهم أن تكون جسراً يعبر عليه شتى العناصر الثقافية الإسلامية إلى شبه الجزيرة الإيطالية وأوربا الوسطى. انظر: فيليب حتى، المرجمع السابق، ص ٧٢٦.

أسند بعض الوظائف العليا إلى المسلمين، والسبب من وراء ذلك أن النورمان كانوا أقلية ضئيلة في الجزيرة، ولا يستطيعون أن يفرضوا أنفسهم على نواحى الحياة بالجزيرة بالقوة، (كما لم تكن لهم حضارة تقف كند للحضارة الإسلامية القائمة آنذاك)، وهذا ما جعل ملوك النورمان المعاصرين للحروب الصليبية لا يشتركون فيها، كما أنهم كانوا في نقطة المركز في دائرة الأعداء، فهم في خطر من تهديد الإمبراطور الجرماني، وأحيانا في عداء مع البابا، وعلى مقربة منهم في الساحل الأفريقي أمواء مسلمون يضمرون لهم العداء، ومن هنا وازن النورمان بين المصالح والفئات المتضاربة وخضعوا لإعتبارات الموقع الجغراقي (۱).

هذا ورغم أن "روجار الأول "قصد استعان في عهده (١٠١٠ امر) بالمسلمين في إدارة مملكته إلا أنه شجع سياسة تنصير المسلمين، وفي عهد "غليام الأول" (١١٥١ - ١٦٦ امر) قام المسيحيون (وخاصة اللمبارديون) بقتل وذبح المسلمين في شوارع بلرم، وفي عهده حكم "غليام الثاني" (١١٦٦ - ١١٩٩ م) والذي كان " ابن حمود" في عهده قائدا لصقاية اشتدت دعوى تنصير المسلمين حتى وصل الأمر بالأبناء أن اتخذوا من مفارقة الدين سلاحا يشهرونه في وجه آبائهم إذا ما أغضبوهم، وبعد "غليام الثاني" قامت معارك بين المسلمين والمسيحيين، وهاجر كثير من المسلمين إلى إفريقيه. ولقد أخذ الوجود الإسلامي يتضاءل في صقلية وخاصة من القرن الثالث عشر الميسلاي (في عهد الإمبراطورية الجرمانية) مع إمعان الرهبان اللاتينيين في تنصير المسلميان طوعا أو كرها حتى أن الإسلام قد أضمحل تماما من أرض الجزيرة خلال ذلك

<sup>(</sup>۱) انظر: د. إحسان عباس، معجم العلماء والشعراء الصقليين، دار الغرب الإسلامي ببيروت، ۱۹۹٤، ص۱۳۰. ولنفس المؤلف: العرب في صقلية ، مرجــع ســابق، ص ۱۳۷. وفيليب حتى، المرجع السابق، من ص ۷۱۸ إلى ص ۷۲۱.

القرن<sup>(۱)</sup>.

وجملة القول هنا بصدد الظروف التاريخية التي عاصرها "ابن ظفر" وأحاطت به وقت تأليفه كتاب " سلوان المطاع": أن مولده كان بصقلية في عهد حكم النورمان ( وبالتحديد في عهد روجار الأول)، شم عادر "ابن ظفر" صقلية وعاد إليها في عهد " غليام الأول" حيث ألف كتابه "سلوان المطاع" وأهداه إلى القائد القرشي "ابن حمود" سنة 300 هـ "سلوان المطاع" وهي نفس السنة التي استعاد فيها الموحدون (كما تقدم) حكام المغرب العربي في الفترة من سنة 370هـ إلى سنة 177هـ (١٣٠١-١٢٩٩م) المهدية من أيدي النورمان (الذين استولوا عليها سنة عودة " صقلية" هي الأخبري إلى حوزة المسلمين، ثم غادر "ابن ظفر" صقلية إلى مصر ورحل منها إلى سوريا وتوفي بحماة سنة 300هـ (١٦٦٩م).

# تحليل نصوص كتاب " سلوان المطاع " " لابن ظفر " :

ونشير هنا منذ البداية إلى أن " ابن ظفر" قد أفرد هذا الكتاب مسن بدايته إلى نهايته لوضع أصول فن الحكم، حيث يقول في مقدمة كتابه: "وهو كتاب... عمدت فيه إلى أمثلة استأثر خواص الملوك (أى أعيان الملوك وأكابرهم) ببضاعتها (يعني بمعرفتها وبقواعد ممارستها)، ومنعتهم الغيرة عليها من إذاعتها، فتوسعت بالتعبير بألفاظي عنها، والتحبير (٢) بعلمي لها، والتفنن بقوى فطنتي فيها، توسعاً لا يحظره

<sup>(</sup>۱) لمزيد من التفصيل في هذا الشأن انظر: أحمد توفيق المدنى، المرجع السابق، مسن من ١٥٤٠. مسن ص ١٩٤٠ إلى ص ١٥٤٠.

<sup>(</sup>٢) والتحبير هو التحسين (الإجادة)، والحبر هو العالم بتحبير الكلم والمعرفة وتحسينها - أى إجادتها من ثنايا تجاربه الطويلة. انظر: لسان العرب لابن منظور، مرجع سابق، ج٣، ص ١٤، ص ١٢.

شرع..."(١). وتوضح هذه النصوص التى أوردها "ابن ظفر" فى مقدمسة كتابه أنه وضع فى مؤلفه هذا قواعد للمارسة والحكم (استأثر بها خواص الحكام)، من ثنايا مجموعة ملاحظات للواقع السياسى (أمثلة) استقرأها من التاريخ، كما أعلن " ابن ظفر" هنا أن هذه القواعد التى توسع فى عرضها والتى بدت له أنها قادرة على تحقيق سياسات للأمير أكثر قوة وفاعلية، لا تتعارض وأحكام الشريعة الإسلامية(١).

# القاعدة الأولى " التفويض" :

وتتمثل القاعدة الأولى في فن أصول الحكم (وعلى نحو تسميته هو: السلوانه الأولى) في التفويض، ويعرفه "ابن ظفر بأنه التسليم من جانب الأمير لأحكام القدر، حيث قال: "إن حقيقة التفويض هو التسليم لأحكام الله"(")، ولكن التفويض في هذا المعنى لا يعنى حنده الاستسلام أو التواكل من جانب الأمير في حالة وقوع الضرر، حيث ينتقد "ابن ظفر" الأمير المستسلم والمتواكل بقوله: " إن من الدلالة على أن الإنسان مصرف مغلوب، ومدبر مربوب (أي صار عبداً أو مملوكاً للموقف)، أن يتبلد رأيه في بعض الخطوب، ويعمى عليه في تحركه من موضع إلى آخر)، وهلكته في حركته "(أ). وتبعاً لذلك نصح "ابن ظفر" الأمير في حالة وقوع الضرر بأن يحسن التدبير والتصرف، وأن يعمل الحيلة ما استطاع حتى يحافظ على نفسه وعلى إمارته حيث قال: "وإذا

<sup>(</sup>١) انظر: سلوان المطاع في عدوان الأتباع لابن ظفر، النسخة التي حررها وراجعها على النسخ الخطية وقدم لها أبو نهلة أحمد بن عبد المجيد،مرجع سابق، ص ١٦.

<sup>(</sup>٢) لذلك يصنف الباحث (وكما سيأتى) "ابن ظفر" ضمن المفكرين الإسلاميين السياسيين الذين يمثلون أصالة الفكر السياسي الإسلامي - الذين لم يتأثروا بالفكر اليوناني من ناحية، ولم يكتبوا كتباً مداراة للحكام من ناحية أخرى..

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ص٢١.

<sup>(</sup>٤)المرجع السابق، ص٢٢.

كانت مغالبة القدر مستحيلة، فمن أعوان نفوذ الحيلة"(١).

هذا ولقد راح " ابن ظفر " يستقرأ التاريخ ويعطي مثالاً للأمير يوضح به كيف يكون حسن التدبير الاعمال الحيلة والقوة معاً في حالية وقوع الضرر، وليست القوة على إطلاقها، وهو مثال الخليفة الأموى "عبد الملك بن مروان " الذي تعرض لأضرار جمة في ذات الوقت، حينما خرج إلى مكة لقتال "عبد الله بن الزبير " واستصحب معه " عمرو بن سعيد بن العاص " - الطامع في الخلافة حتى يأمن غدره، ولما سار "عبد الملك" الياما عن دمشق تمارض " عمرو بن سعيد" فاستأذن "عبد الملك" بالعودة إلى دمشق فأذن له، ولما دخل " عمرو" دمشق صعد المنبر فخطب النالس إلى خلعه فأجابوه إلى خطبة نال فيها من الخليفة "عبد الملك" ودعا الناس إلى خلعه فأجابوه إلى

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، نفس الصفحة، ولفظة أعوان جمع عون وهو الظهير على الأمر، كأن تقول: أعنته إعانة واستعنته واستعنت به فأعانني، وتعنى لفظة نفوذ: جـواز الشيئ، والنفذ: المخرج والمخلص، ومعنى العبارة بالإجمال: أنه إذا كانت مغالبة القدر أمراً يستحيل على الأمير التصرف إزاءه فإن المخرج في حالسة وقسوع الضرر يكون في الاستعانة بالحيلة لا كأداة للاعتراض على القدر بل للمحافظة على النفس. انظر في هذا الشأن: لسان العرب لابن منظور، مرجع سلبق ، ج٩ من ص ٤٨٤ إلى ٤٨٦، ج ١٤ من ص ٢٢٩ إلى ص ٢٣١. وتجدر الإشهارة هذا إلى أن لفظة " الحيلة" لا تعنى كما يتبادر للذهن أنها " تتكب طرق الكذب والنفاق لخداع خصم ما" ، بل على العكس من ذلك فكلمة "حيلة" تعنى استخدام أكثر الوسائل حذقاً ومهارة للوصول إلى الأهداف والغايات، والحيلة تبعاً لذاــــك هي الوسيلة الفضلي، فهي تحتوى على قدر أقل من الإكراه وعلى درجة ليسب قليلة من الفاعلية. ومن هنا فإن أصحاب الحيلة ينظرون باز در اء الــــ العنف وحمل السلاح، فإهراق الدماء أسهل الأمور لكن الحيلة تحتاج إلى مهارة خاصــة كما في بعض الفنون، وهي مضمونة الربح عادة. والحيلة فـــي عمليــة الحكــم والسياسة ليست مجرد لعبة ذهنية مجردة، بل هي عمل حاذق دقيـــق ومرهــف، وسيأتي تفصيل ذلك في حينه، راجع في هذا الشأن:

<sup>-</sup> The book of arabic wisdom and guile, translated by Rener Khawam, London, 1980, p.3.

ذلك وبايعوه فاستولى "عمرو" بذلك على دمشق (عاصمة الخلافة الأموية) وحصن سورها وسد ثغورها ،فبلغ ذلك "عبد الملك" وهو متوجه إلى قتلا "ابن زبير" ، كما بلغه أن والى حمص "النعمان بن بشير" ، وأمير قنسرين "زفر بن الحارث"، وأمير فلسطين "نايل بن قيس" قد نزعوا أيديهم من الطاعة وبايعوا الناس " لابن زبير" ، وأصبح " عبد الملك " في حال اضطراب، كالبحر في حال هياجه، لكنه في الموقف الذي بات فيه يفقد ملكه لم يستخدم القوة المجردة، حيث استخدم الحيلة جنبا إلى جنب مع القوة، فتراجع عن قتال " ابن الزبير" على أساس أنه م يعطه طاعة ولا وثب على ملكه، ولو قاتله لكان في صورة ظالم، وأصبر على قتال "عمر ابن سعيد" الذي نكث ببيعته وأفسد رعيته وحملهم على الغدر به، لأنه في هذه الحالة سيقاتل وهو في صورة المظلوم فيكسب تبعياً لذلك عطف ودعم الرعية، ولقد أفلح " عبد الملك " واستعاد عاصمة ملكه مين عمرو بن سعيد" ، ثم تفرغ بعد ذلك لقتال "ابن الزبير" وخصومه، وتغلب عليهم، ونجح في الحفاظ على ملكه (1).

كما لم يترك " ابن ظفر " تلك الحادثة التاريخية إلا واستخلص منها عدة نصائح للأمير، حيث قال: " إذا طلبت لقاء عدوك بالقوة فلا تقدمن

<sup>(</sup>۱) انظر: سلوان المطاع، المرجع السابق، من ص ٢٥٠ إلى ص ٣٤. وتجدر الإشارة هذا إلى أن " عبد الملك" بعد أن قضى على "عمرو بن سعيد" ، قاد بنفسه معركة العراق ضد" مصعب بن الزبير" الذي ولى البصرة من جانب أخيه "عبد الله" وانتصر فيها " عبد الملك" وقتل مصعب، وحينما لم يبق أمام " عبد الملك" إلا الحجاز بقيادة " عبد الله بن الزبير" أرسل إليه قائده الحجاج الذي حاصر مكة ورماها بالمجانيق، واشتدت الحال على أهل مكة حتى تخلوا عن "ابن الزبير"، وانتصر الحجاج قائد جيوش "عبد الملك" وقتل " عبد الله بن الزبير"، راجع فصى وانتصر الحجاج قائد جيوش "عبد الملك" وقتل " عبد الله بن الزبير"، راجع فصى هذا الشأن: السيوطى، تاريخ الخلفاء، ص ٢١٦ وص ٢٢١. ود. أحمد شابى، المرجع السابق، ج٢، من ص ٥٤ إلى ص ٥٧.

عليه حتى تعلم ضعفه عنك، وإذا طالبته بالمكيدة فلا يعظمن أمره عندك وإن كان عظيما.."(1)، وواضح من هذا النص نصح " ابن ظفر " للأمير باستخدام القوة والمكيدة (الحيلة) معا في سياساته إزاء أعدائه فيإذا كان عدوه أضعف منه فليستخدم القوة وإذا كان أقوى منه فليستخدم الحيلية، كما نصحه في بعض الحالات بعدم التردد في استخدام القوة كما في حالة استخدام "عبد الملك" للقوة مع "عمرو بن سعيد" حيث قال " ابن ظفر " في مثل هذه الحالة " إذا كانت الإساءة طبعا، لم يملك لها الإحسان دفعا "(٢)، وقوله: " اللئيم كالنار إكرامها، إضرامها"(٢).

ولقد نصح " ابن ظفر" الأمير إن كان في موقف كموقف الخليفة "عبد الملك" المتقدم، بعدم التردد أو تهيب العدو وإلا سيفقد ملكه، حيث ذكر أن "عبد الملك" وهو في شدة تأزم موقفه استشار وزراءه الذين ذهلت عقولهم (من شدة الموقف) وعلموا أن لا مقر ولا مفر فنكسوا رؤوسهم ولم ينطقوا، فقال لهم "عبد الملك" مالكم لا تنطقون، فقال له أحدهم: "وددت والله أني كنت حرباء على عود من أعواد تهامة حتى تنقضى هذه الفتن "(٤)، ففي نفس الوقت الذي ظهرت فيه صلابة "عبد الملك" عند الشدائد ظهم فيه تخاذل وزرائه عند ملاقاتهم عدوهم. وهنا نصح "ابن ظفر" الأمير بقوله: " من تهيب عدوه فقد جيش إلى نفسه جيشا "(٥) هي أي من تسردد وتخوف من لقاء عدوه فقد مُزم قبل أن يقاتله عدوه.

كما نصح " ابن ظفر " الأمير في حالة استخدام القوة والحيلة معا

<sup>(</sup>١) انظر: سلوان المطاع، المرجع السابق، ص ٢٩.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٣٢.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، نفس الصفحة.

<sup>(</sup>٤) أي تمنى أن يكون حرباء لا ترى فرارا من تلك الفتن انظر المرجع السابق، ص٢٦

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق، ص ٢٩.

أو في حالة تغليب القوة على الحيلة، بأن يحسن التدبير والتصرف في سياساته تلك انطلاقاً من حقائق الواقع فلا مجال للخطاً أو التهور وإلا ضاع الملك، حيث قال: "إن تدبير المسموعات مؤسس على ظنون الخبر، وتدبير المبصرات مؤسس على يقين النظر "(۱)، وقوله أيضاً: "العاقل يقدم التجريب على التقريب، والاختبار على الاختيار، والثقة على المقة "(۱)، وقوله كذلك: "احترس من تدبيرك على عدوك كاحتراسك من تدبيره عليك، فرب هالك بما دبر ومكر، وساقط في البئر الذي احتفر، وجريح بالسلاح الذي شهر "(۱). وتظهر هذه النصوصر واقعية "ابن ظفر" حيث نصح الأمير وهو في تدبيره لسياساته المتقدمة أن يرتكز على التجربة المستقاة من الواقع، وليس على الظنون والتصورات غير الهوقعة.

هذا ولم يترك " ابن ظفر" الاحتمال الثالث في سياسات الأمير في حالة وقوع الضرر، وهو تغليب الحيلة على القوة (بعد أن تكلم عن استخدام القوة والحيلة معاً، وتغليب القوة على الحيلة)، حيث ضرب مثالاً في هذا الصدد، وهو مثال "المأمون" وأخيه "الأمين" (الخليفة آنذاك) وكلن "المأمون" ولى عهده، ومقيم بخراسان، حيث عزم الخليفة "محمد الأميسن" على إخراج عهد الخلافة عن أخيه (عبد الله المأمون) ونقله إلى ولده "موسى"، فكتب " الأمين" إلى " المأمون" كتاباً يذكر فيه حاجته إلى لقائمه

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص ٣٠.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص٣٦، والثقة مصدر قولك وَثِقَ بسه يشق، والوثيق: الشئ المحكم، ويقال أخذ بالوثيقة في أمره في معنى بالإحكام في أمره، وذلك على عكس الأمقة من الناس: الذي يركب رأسه لا يدري أين يتوجه. انظر تالسان العرب لابن منظور، مرجع سابق، ج١٣ ص١٥٨، ج١٥ ص ٢١٢. وص٢١٣.

<sup>(</sup>٣) سلوان المطاع، المرجع السابق، ص ٣٣.

ومفاوضته في أمر جسيم ويسأله أن يستنيب بخراسان من يضبطها حتى يخرج منها فيسهل خلعه من ولاية العهد، ولما فطن "المأمون" لذلك امتنع عن الخروج بخراسان، فيئس "الأمين" من تمام مكيدته "المسأمون" فالمسامون فيئس بالقبض عليه من بغداد من حشم المأمون وحرمه وبطانته وما ظهر عليه من أمواله، ودعا الناس إلى البيعة لابنه "موسى" فأجابوه، واستكفل "المأمون" "على بن عيسى بن ماهان"، وكان "على "هدذا قد ولى خراسان قبل ذلك مدة طويلة، وكان شأنه بها عظيماً فاستشاره " الأميسن" في أمر خراسان فضمن له أمرها وأخبره أنه لو بلغ خراسان لم يختلف عليه اثنان، فجهزه " الأمين" إليها وولاه كل بلد يغلب عليها وأعطاه أموالا جزيلة، وبلغ ذلك "المأمون"، وعلم عجزه عن مقاومة "على بن عيسي"، خزيلة، وبلغ ذلك "المأمون"، وعلم عجزه عن مقاومة "على بن عيسي"، فأعمل الحيلة، ورفض استخدام القوة، كما رفض اقتراحاً بالانحياز إلى ملك الترك حتى لا يجعل للترك (آنذاك) على حرب المسلمين سبيلاً، وصبر على فعل أخيه رغم نقضه للعهد فأنجح الله عملسه، وبلغه من الخلافة أمله(۱).

وهنا نصح "ابن ظفر" الأمير بقوله: " إنه ينبغى للعاقل إذا دهمه مالا قبل له به أن يلزم نفسه التسليم لحكم قاسم الحظوظ ولا يضيع من ذلك نصيبه من الدفاع بحسب طاقته، فإنه إن لم يحصل على الظفر حصل

<sup>(</sup>۱) نفس المرجع السابق، من ص ۳۰ إلى ص ٤٦. وتجدر الإشارة إلى المهدفة الحادثة التي ذكرها "ابن ظفر" كانت قبل أن يأخذ المأمون قراره بقتال جيش الأمين، لأنه بعد ذلك حينما تيقن بأنه لا مفر من القتال، دارت بين جيشهما معارك حربية طويلة قتل فيها "على بن عيسى"، وسقط في نهايتها الأمين سنة ١٩٨هـ، وتولى المأمون الخلافة عقب ذلك، انظر في هذا الشأن: ابن خلدون، العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر، دار الكتاب اللبناني، ١٩٥٩، ج٣، ص ٢٤٢، ود. أحمد شلبي، المرجع السابق، ص ٢٠٢ وص ١٠٢.

على العذر "(١)، وواضح من هذا النص دعوة "ابن ظفر" للأمير في حالسة أن يداهمه مالا قبل له به أن يغلب الحيلة على استخدام القوة، وأن يقرن ذلك بكونه في موقف الدفاع لا الهجوم فإن لم ينتصر حصل على العذر، لأنه ليس البادئ بالغدر.

وجملة القول بشأن القاعدة (السلوانة) الأولى وهي التفويض، أنسه في حالة تعرض الأمير لوقوع الضرر نصحه " ابن ظفر " بالتعامل مع هذا الضرر انطلاقا من التسليم لأحكام القدر من ناحية، ومن أن الحكم دائـــم العقبات من ناحية أخرى، كما نصح "ابن ظفر" الأمير بأن يقيم سياساته مع أعدائه على حسن التدبير المرتكز إلى حقائق الواقع، باستخدام القوة والحيلة معا في بعض المواقف، أو تغليب القوة أو الحيلة في مواقف أخرى حسب ما يمليه الموقف، وكل ذلك بهدف المحافظة على الحكم. و واضح من كل ما تقدم في هذا الشأن إشارة "ابن ظفر" إلى " النسبية" في تدبير أمور الحكم حيث لا يؤمن بالأحكام المطلقة على الواقع ولا بالتسليم المطلق للأحداث، و لا بالاستخدام المطلق كذلك للقوة في كــل الحـالات. و هو بهذا كله يدعو الأمير القرشي "ابن حمود" إلى تغليب الحيلة في التعامل مع ملك صقاية، ومع منافسيه على زعامة مسلمي صقاية، والعمل على عودة الجزيرة للمسلمين، أو على الأقل أن يحافظ الأمير القرشي على وضعه ونفوذه بالجزيرة. ولعل " ابن ظفر " بذلك كلسه قد أوضح أسباب فقد صقلية نتيجة عدم الأخذ بأسباب الدفاع عنها أو المحافظة عليها من استخدام لوسيلتي القوة والحيلة مع حسن التدبير المستند إلى حقائق الواقع.

<sup>(</sup>١) سلوان المطاع، المرجع السابق، ص٠٤٠.

# القاعدة الثانية " التأسى " :

ولقد أوضيح " ابن ظفر " ما يقصده بالتأسى بقوله: "و الأسيى: هو الحزن، ولا يعجبني هذا، وهو عندى مأخوذ من قولهم: أسسوت الجسرح والجريح - أي داويت ، فالأسي إذن: هو الطبيب المداوي، فكان معنىي التأسى: التطبيب والتداوي بالصبر، والأسوة: اسم من هذا، والتأسي: تفعيل من الأسوة "(١). وهنا نصح "ابن ظفر" الأمير في حالة ضياع ملكه مألا يقف موقف الذهول و ألا يتقاعس عن محاولة استرداده، حيث قال: " ينبغي ألا بذهل(٢) (الأمير) عن حظوظ جنسه منها ودولتهم فيسها، فاذا زالت عنه وصارت إليهم لم ينكرهم أخذهم انصباءهم وتقاضيهم حظوظهم، وليتأس بصبرهم عند حوزه لها دونهم فيصبر لدولتهم الخالفة، كما صبروا لدولته السالفة "(٢). كما نصح " ابن ظفر " الأمير في هذه الحالة كذلك بأن يحافظ على نفسه ووضعه حتى لا يفقد كل شئ بقوله: " تعسر واصبير وانكر مصائب الناس فتأسى بهم ولا تذهل عن النعمة العظمي في حفظ نفسك "(2). و تأكيدا لهذا المعنى من التأسى و المحافظة علي النفس ضرب "ابن ظفر " مثالا " لسابور بن هرمز " ملك الفرس، و "قيصر " ملك الروم، حيث ذكر "ابن ظفر" أن "سابور" اعتزم على الدخول إلى بالد الروم متنكرا متحسسا (رغم نصبيحة وزرائه له بعدم الإقدام على ذلك)، ولما صنع "قيصر" وليمة حشر إليها الناس علي طبقاتهم، حضرها "سابور"، ولما دخل "سابور" دار " قيصر" فطن إليه رجل من دهاة الروم،

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص ٤٨.

<sup>(</sup>٢) ومعنى يذهل ـــ أى يترك الشئ أو يتناساه عن عمد أو يشغله عنه شغل. انظر فى هذا الشأن: لسان العرب لابن منظور، مرجع سابق ، ج٥ ص ٦٨.

<sup>(</sup>٣) سلوك المطاع، المرجع السابق، ص٤٩.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، ص ٦٤.

و أخير "قيصر " بذلك، فأمر "قيصر " بالقيض على "سابور " و يقتله لير عبه بذلك، ولما اعترف "سابور" بحقيقة أمره، أبقى " قيصــر" علــي حياتــه وحبسه، وعزم على غزو بلاد الفرس، فسار بجنوده إليها، وأقسم على إخر ابها و معه "سابور" محبوسا، لعلمه أنه لا دافع يدفعه عنهم، فلما بلـــغ فارس أكثر فيها القتل والسبي وتغوير المياه وقطع الشهجر واخراب القرى والحصون حتى بلغ مدينة "سابور" وقرارة ملكه، ولم يكن عند من بها من عظماء الفرس حيلة في دفعه بأكثر من ضبط الأسوار والقتال عليها، ولما تحايل " سابور " وتخلص من حبسه وأسره، قصد مدينة ملكه، فقويت نفوس الفرس بسلامة ملكهم، وأخذوا أهبتهم، ولسم يكن السروم متأهبين لعلمهم بضعف الفرس عن مقاومتهم بعد أسر ملكهم، حتى دهـم "سابور" الروم وأخذ " قيصر " اسيرا وغنم خزائنه، ولم ينجح من جنسود " قيصر" إلا الشريد، وأبقى "سابور" على حياة "قيصر" كما فعل معه من قبل وأطلقه بشرط إصلاح ما أفسده (١). وبهذا المثل أوضح " ابن ظفر " أنه في حالة ضياع الملك لا ذهول ولا تقاعس بل ثبات وصبر ثم انتهاز الفرص لعودة الملك، مع المحافظة على النفس لحين تحقيق ذلك، وهو بهذا يضع سببا آخر في ضياع صقلية وهو التقاعس والذهول الذي لحق بالمسلمين وعدم الأخذ بأسباب المحافظة عليها، حيث أكد "ابن ظفر "على ذلك المعنى بقوله: "ثلاثة من لم ينزلها منزلتها ويرع لها حقها أسرعت في مفارقته والتحول عن قربه وهي: الملك والعلماء والنعم "(١).

وجملة القول بشأن قاعدة "التأسى"، أن "ابن ظفر" نصح الأمير فى حالة ضياع ملكه أن يتأسى من ذلك الوضع ويصبر كما صبر الذين أخذوا منه الملك حينما كان هو صاحبه، وألا يتقاعس فى الأخذ بأسباب عسودة

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، من ص ٥٠ إلى ص ٧٢.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص٦٦.

الملك إليه، وأن الحد الأدنى المطلوب منه هنا هو المحافظة على فسله ووضعه ونفوذه لحين تحقيق ذلك الهدف، وإلا فقد كل شئ.

#### القاعدة الثالثة " الصبـر " :

وعن قاعدة الصبر قال "ابن ظفر": "وهـو (أى الصـبر) ثمرة التأسى"(١)، وقال أيضا: "ومعنى الصبر الدّ ،"(١)، ونصح الأمير "بالصبر في حالة تألب المبطلون عليه، وتوجيه المكر والمكروه إليـه"(١). ومـن نصائحه في الصبر: "الظفر يعشق الصبر، فاصبر تظفر "(٤)، وقوله كذلك: "وإن أقل فوائد الصبر على البلية أن الصبر عليها (من جـانب الأمـير) ينغص لذة عدوه المتشفى الشامت به"(٥).

وتجدر الإشارة هنا إلى أن أهم ما جاء به "ابن ظفر" فـــى إطـار قاعدة الصبر، نصائح أو إن شئنا قواعد فى فن الحكم بشأن التعامل مــع المحكومين، وبصفة خاصة فى حالة تمردهم وفسادهم، حيث حـدد "ابــن ظفر" ما ينبغى أن يكون عليه سلوك الأمير فى هذا الشأن، فى شقين: شق وقائى و آخر علاجى.

أما عن الشق الوقائى (قبل وقوع التمرد)، فقد نصح "ابن ظفر"

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص ٧٣.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص٧٠. وتجدر الإشارة هنا إلى أن كلمة "الصبر" لا تفسر على أنها قبول تحمل المحن والمظالم باستسلام كامل، فهى تشير إلى غير ذلك تماما، فهى ليست سوى "المثابرة على بلوغ الهدف بالعمل المستمر" كما ستأتى الإشلرة إلى ذلك: انظر:

<sup>-</sup>The book of arabic wisdom and guile, translated by Rener Khawam, Op., cit., p.3.

<sup>(</sup>٣) سلوان المطاع، المرجع السابق، ص ٧٣.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ص٧٥.

المرجع السابق، نفس الصفحة.

الأمير باتباع قواعد معينة في علاقته بالمحكومين حتى لا يقع منهم التمرد مستقبلا، وتتمثل هذه القواعد فيما يلى:

أولا: أن الحد الأدنى المطلوب من الحاكم هو المحافظة على الملك كما تسلمه، وذلك من ثنايا الإبقاء على الحد الأدنى من الحقوق التى كانت للمحكومين قبل تسلمه الحكم، وإلا تمرد عليه المحكومين، وأدى ذلك إلى زعزعة ملكه أو فقده حيث قال: "ينبغى لمن تغلب على ملك وغصبه. أن يحفظ الصورة والشريطة التى تسلم عليها تلك المملكة فإنها محفوظة عليه وثابتة في عقد تسلم تلك المملكة له وإلا ستخرج من يديه بمثل مساحيا، تاليه "(۱).

ثانيا: عليه أن يتصدى لتذمر المحكومين بالقول، وألا ينتظر حتى يحدث التمرد من جانب المحكومين بالفعل، ذلك أن تجاهل تذمر المحكومين بالكلام هو البداية الحقيقية لحدوث تذمر هم بالفعل، حيث قال المحكومين بالكلام هو البداية تبع لألسنتها، فإذا قدرت على أن تقول قدرت على أن تصول الكبائر "(")، كما راح "ابن ظفر" هنا يوضح سبل تصدى الأمرير لتذمر المحكومين بالقول (أى قبل أن يتحول تمرد المحكومين إلى فعل) بقوله: "عليك بالصبر وكف الأذى وبسط العدل والإحسان وتأمين السبل وإجارة المستوحشين والأخذ بالفضل والعفو"(أ).

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص٩٦ وص ٩٧.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص٩٦. وتصول من صول، والصؤول هو الذي يتطاول علم الناس ويضربهم. انظر: لسان العرب لابن منظور، مرجع سابق، ج٧، ص ٤٤٤.

<sup>(</sup>٣) سلوان المطاع، المرجع السابق.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، ص ٩٦، كما ذكر "ابن ظفر" في نفس الصفحة أن الأمير إذا اتخذ هذه الخلال شرعا يدين به، زادت سمعته حسنا والقلوب إليه ميلا والألسنة لسه شكرا.

تالثا: عدم إعمال اللين الزائد مع المحكومين، وإلا حدث للأمسير مثلما حدث للخليفة "عثمان بن عفان" (رضى الله عنه) حيث ذكر "ابسن ظفر": أن الخليفة " عثمان بن عفان" قال لجلسائه وهو محصور فى الفتنة: "وددت لو أن رجلا صادقا أخبرنى عن نفسى وعن هؤلاء" - بعنى الذيب حصروه. فقال رجل من الأنصار: "أنا أخبرك يا أمير المؤمنيسن، إنك تطأطأت (أى قللت لهم من قدرك) لهم فركبوك، وتخادعت (يعنى تظاهرت لهم بأنك مخدوع) لهم فسلبوك، وما جرأهم على ظلمك إلا أفراط حلمك. قال: صدقت. ثم قال له: "أتعلم أو هل لك علم بمسا يثير الفتن؟ قال: "نعم يا أمير المؤمنين، إن الفتنة يثيرها أمران أحدهما الأشر، تضغن الحامة (يعنى اختصاص بعض الخاصة للشئ دون غيرهم تشير الحقد عليهم) ، والثانى حلم يجرئ العامة.. وإذا استحكمت الفتنة فليس لها الا الأزم " (يعنى الصبر)").

أما عن الشمق العلاجي: (بعد وقوع التمرد)، فإن "ابن ظفر" قد نصح الأمير بأمرين في معالجته لتمرد وفساد الرعية:

أولهما: عدم استخدام العنف (القسوة) في حالة تمرد المحكومين وإلا فقد ملكه، حيث قال "ابن ظفر": "هناك أمور من استقبلها بالعنف والردع هلك بها، الملك في حال غضبه، والسيل في حال صدمته، والعامة في حالة هيجها ومرجها (١)، وقوله أيضا: " إن أشبه شئ بردع العامسة عند تنمرها وهيجها معاناة الجدري في حالة انبعاثه إلى سطح الجسد بالأطلية الرادعة "(١)، وقوله كذلك: "قد تخرج الرعية بعنف السياسة إلى

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص٩٨، ص٩٩، والحامة يعنى الخاصة.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص٨٦.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، نفس الصفحة، والأطلية من طلى، والطلاء كل ما طليب بسه بالدهن وغيره. انظر لسان العرب لابن منظور، مرجسع سابق، ج ١٩٤ وص١٩٧.

مالا تريد من المعصية"<sup>(۱)</sup>.

ثانيهما: عدم التمييز بين من هو معه ومن هو ضده وبين من هـو مرتاب، لاتخاذ ما يلزم حيالهم من التدبير. حيث قال "ابن ظفر": "البحث (في مثل هذه الظروف) خطر عظيم لأنه يوحش المريب فيحركه إلـي اللحاق بعدوك، وإذا التحق مع عدوك قاتل معه علـي بصـيرة ليسـت لعدوك، وبذل جهده في العود إلى وطنه وأهله وماله، وعدوك لا يقـاتلك على مثل ذلك، وربما لم ينفصل عنك المريب بـل يعاديك بموضعه ويكاشفك ويتكثر عليك بشكله من الرعية فينصره، والعامي لا ينظر إلـي الملك من حيث تحققه في الخلق الإنساني، بل ينظر إليه مـن حيث خصيص تفرده وأنفته وعلو همته فينافر لذلك ويألف العامي الذي يشاكله في الأخلاق بعلة المشاكل "(٢)، كما نصح " ابن ظفر " الأمير كذلك بـالا في مثل هذه الظروف (أدبار الملـك) وإلا فخسار تهم محققة (٢).

<sup>(</sup>۱) سلوان المطاع، المرجع السابق، ص ٩٦. ولعل هذه النصيحة مأخوذة من مقولة "معاوية بن أبى سفيان": "إنى لا أضع سيفى حيث يكفينى سوطى، ولا أضع سوطى حيث يكفينى لسانى، ولو أن بينى وبين الناس شعرة ما انقطعت، كانوا إذا شدوها أرخيتها، وإذا أرخوها شددتها" انظر: ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج٢، ص ٢٩.

<sup>(</sup>Y) سلوان المطاع، المرجع السابق، ص ٨٧. وهذا يظهر جانبا من تحليل "ابن ظفر" النفسى (السيكولوجي)، الذي ظهر أيضا في موضع آخر من كتابه حيث قال عن الشخص الذي يحاول نفي طبعه: "إنما كان المطبوع أملك من أدب المسؤدب لأن الطبع أصلى وتمده القوى الناشئة معه، فهو أملك بالنفس التي هي محله لاستيطانه إياها وكثرة أعوانه بها، والأدب طارئ على المحل غريب به"، وقوله أيضا: "أضل المؤدبين سعيا من طالب من المتأدب أن يعاونه على نفي طبعه أولى به وأقرب إليه وآثر عنده من مؤدبه، لكسن المسؤدب الماهر من طالب المتأدب بستر المذموم من طباعه وتعميته والتوريسة عنه"... المرجع السابق، ص ١١٧ و وص ١١٨.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ص ٨٧.

هذا ولقد راح "ابن ظفر" يصور خاصية " الصبر " التي يجب أن يتحلى بها الأمير، على أنها الضابط لجميع خصاله من رحمة وحلم وشجاعة..، فلا يجب أن يفلت زمام الصبر من الأمير في هذا كلسه وإلا وقع في عديد من الشرور التي قد تودي بفقد حكمه، فالرحمة مع المحكومين تحتاج إلى صبر، والشجاعة كذلك تحتاج إلى صبير، حيث قال: "ابن ظفر ": "والصبر لهذه الخصال... ضابط (لها) ضبط الأمير جنوده عن مزايلة مراكزهم، والأخلال بما نصب له من دفاع وانتفاع...، والصبر أنواع.. والنوع اللائق بكتابنا هذا هو صبير الملوك، وصبير الملوك عبارة عن ثلاث قوى: القوة الأولى: قوة الحلم، وثمرتها العفو، والقوة الثانية: الكلاءة (١) والحفظ، وثمرتها عمادة المملكة، والقوة الثالثة: قوة الشحاعة، وثمرتها في الملوك الثبات، وثمرتها في حماة المملكة من المقاتل، الإقدام في المعارك، ولا يراد من الملك الإقدام في المكافحة، فلن ذلك من الملوك تهور وطيش وتغرير، وإنما شجاعة الملك ثباتــه حتــى بكون قطبا للمحاربين، ومعقلا للمنهزمين، وهذا مادام بحضرته من يتق نديه عنه و دفاعه دونه و حمايته له"(٢). و هنا انتقل "ابن ظفر" بعد ذلك إلى ذكر حادثة تدلل على أن قوة الشجاعة في الأمير ثمرتها الثبات، حيث ذكر أن " موسى الهادئ" كان يوما في بستان ومعه أهل بيته وبطانته، فدخـــل عليه حاجبه فأخبره أن رجلا من الخوارج جيئ به أسيرا، وكان "الهادى" حريصا على الظفر به، فأمر بإدخاله بين رجلين قد أمسكاه بيديــه، فلمــا رأى الخارجي "الهادى" جذب يديه من الرجلين اللذيــن كانـا يمسكانه واخترط (سل) سيف أحدهما ووثب نحو "الهادي"، ولما رأى ذلك من كان

<sup>(</sup>۱) والكلاءة هي الحفظ والحرس، وكلأك الله كلاءة يعنــــي حفظــك الله وحرســك. انظر:لسان العرب لابن منظور، مرجع سابق، ج١٢ص ١٣٢، ص ١٣٤.

<sup>(</sup>٢) سلوان المطاع، مرجع سابق ، ص٧٥،ص٧٧.

حول "الهادى" من أهله وخاصته فروا جميعا وبقى "الهادى" وحده فثبت بمكانه حتى إذا قرب الخارجى منه وكاد يعلوه بالسيف، قصال "الهادى" اضرب عنقه يا غلام، فالتفت الخارجى حين سمع ذلك ووثب "الهادى" على الخارجى، وسقط الخارجى تحته فقبض "الهادى" على يده وانتزع منه السيف فقتله (۱). ولقد على "ابن ظفر" على تلك الحادثة بقوله: "فهذه غاية الشجاعة المطلوبة من الملك، فإذا لم يكن بحضرة الملك من يثق بدفع الشسر عنه، حسن حينئذ منه أن يذب عن نفسه، إما بالإقدام على العدو إن غلب على ظنه النجاة منه أو الامتناع عن الإقدام عليه إن غلب على ظنه انهزامه بأن أتاه مالا قبل له به "(۱).

وجملة القول هذا بصدد قاعدة (سلوانة) الصبر، أنها أساس التعامل من جانب الأمير في مواجهة المحكومين وخاصة في حالة تمردهم، فاللين وهو أفضل الوسائل في مثل هذه الظروف يحتاج من الأمير إلى صبر، وهكذا.

# القاعدة الرابعة (السلوانة) الرابعة " الرضي" :

وهنا أوضح "ابن ظفر" مقصده من الرضى حيث قال: "إنما هو عبارة عن العزم على توطين النفس على الرضى بالقضاء إذا نزل، وإنما يتحقق الرضى بعد حصول القضاء"(٢) ثم دلل على ذلك المعنى بمثال فقال: إن "يزدجرد ابن سابور"، لما ولد له ابنه " بهرام جور"، أراد أن

<sup>(</sup>۱) سلوان المطاع، المرجع السابق، ص۷۷، ص ۷۸. و "موسى الهادى" هو الخليفة العباسى الرابع، تولى الخلافة سنة ١٦٩-١٧٠هـ، بعد أبيه "المهدى"، وهو أخو "هارون الرشيد" (الذى تولى الخلافة بعده). كما ذكرت تلك الحادثة التى أوردها "ابن ظفر" كذلك فى كتاب مروج الذهب للمسعودى، ج٢، ص ٢٥٥، وص ٢٥٦.

<sup>(</sup>٢) سلوان المطاع، المرجع السابق، ص ٧٧.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق،ص١٠١.

ينشأ بين أمة نابية ذات همم علية، ونفوس أبية، وبهم يصير الملك إليه، فرأى أن العرب أولى الأمم بتلك الأخلاق، ووقع اختياره عليهم، فكتب إلى النعمان الأكبر ابن امرئ القيس بن عدى بن نصر اللخمى فاستحضره، ثم ملكه على العرب وسلم إليه ابنه "بهرام" وأمره بكفالته ولما استوفى "بهرام" من السن خمسة عشر سنة استأذن "النعمان" الملك "يزدجرد" في القدوم عليه بولده، وكان " يزدجرد" فظا غليظ القلب شديد الكبر، مجترئا على سفك الدماء واغتصاب الأموال، فعامل ابنه "بسهرام" بالقسوة التي طبع عليها واتعبه وكده واستعمله على مجلس شرابه، فضاق "بهرام" ذرعا بما ناله من أبيه، لكنه لم يظهر هذا التبرم، وأخذ يسروض نفسه على الرضى بخدمة أبيه حتى انقادت لما أراد منها، ثم تحول "بهرام" نفسه على الرضى بخدمة أبيه حتى انقادت لما أراد منها، ثم تحول "بهرام"

وبعد أن انتهى "ابن ظفر" من سرد ذلك المثال راح يقدم للأمير عدة نصائح حيث قال: "فليصرف الأمير فكره إلى ما ذكرته (الرضى بالواقع)، ليكون ما يظهره من الغبطة راجعا إلى عقد يوافقه ومعنى يطابقه و لا يتخلق من ذلك بما يتمنى رفضه"(١)، كما نصحه بعدم التصنع (الرياء) مدللا على ذلك بقوله: " لأن الرياء سراب يخدع الفطن القاصرة، و لا يخفى على البصائر الباصرة"(١)، وقوله: " فلا ينبغى (على الأمير) أن يظهر من ذلك ما يبطن خلافه"(١). ونصحه كذلك بقوله: "إن من صحب الملوك بما لا يوافقها تحركت عليه بالغضب"(٥).

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، من ص ١٠٣ إلى ص ١٢٤.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص ١٠٥.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، نفس الصفحة.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، نفس الصفحة.

<sup>(°)</sup> المرجع السابق، نفس الصفحة.

كما نصح "ابن ظفر" الأمير بنصائح في إطار الرضى بالواقع منها؛ عدم إفشاء سره حيث قال: "أمران يسلبان الحركمال الحرية وهما قبول البر، وإفشاء السر، وشرح هذا إن قبلت بره فقد أوجبت على نفسك الخضوع له، والإحسان يرق الإنسان، وكذلك من اطلعته على سرك فإن حذرك من إفشائه يلزمك ذل التقية"(١).

ونصحه كذلك بالحذر من الأعداء حيث قال: "عدوك ضدك وحكم الضدين التنائى والتنافر والتباين والتدابر"(١)، وقوله: "لا تطأ أرضا وطئها عدوك إلا على توق واحتراس وتوقى افتراس، ولا يغرك خروجه منسها وبعده عنها فربما رتب فيها شباكا ونصب لك بها أشراكا"(١)، وقوله كذلك: "لاتغش عدوك إلا متسلحا متحرزا (يعنى متوقيا) متحفظا، ولا يغرك منسه استسلامه وإلقاؤه السلاح فما كل سلاح يدرك البصر"(٤).

ونصحه أيضا بأن يحذر الكذب قائلا (كما سبق الإشارة إلى ذلك): "الكذب كالسموم التى تقتل إذا استعملت مفردة، وقد تدخل فه مراكيسب الأدوية فينتفع بها، فلا ينبغى (للأمير) أن يطلق الكذب إلا لمن يستعمله في المصالح كالكذب في كيد الأعداء، وفي تأليف البعداء، كما لاينبغي أن يطلق (الأمير) تلك السموم التي ذكرناها إلا للمأمونين عليها المانعين لها

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص ١١٠.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص١٠٦.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، نفس الصفحة.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، نفس الصفحة. وتجدر الإشارة هذا إلى أن "ابن ظفر" قد نصصح الأمير (في موضع آخر) بالنسبة للحذر من العدو بالا يصغى إلى دعاية العصدو قائلا: " صرفك النظر إلى عدوك إضاعة، واصغاؤك السمع إلى حديثه طاعسة"، وقوله أيضا: " إذا عجزت عن التحصن من كلام عدوك فأنت عن التحصن مسن كيده أعجز". انظر :المرجع السابق، ص ٩٤.

من المفسدين"<sup>(۱)</sup>.

كما حذر "ابن ظفر" الأمير من اليأس والملل وهـــو فــى طريقــه لتحقيق هدفه حيث قال: "السآمة من أخلاق العامة وليســت مــن أخــلاق السامة"(١).

وجملة القول بشأن قاعدة الرضى أنها جاءت لتحدد علاقة الأمير القرشى "ابن حمود" بملك صقلية، حيث نصحه "ابن ظفر" وهو بصحبة الملك ألا يخالفه و إلا تحرك عليه بالغضب فيفقد نفوذه بالجزيرة، وأن يوطن نفسه على الرضى بما هو قائم ليكون ما يظهره من غبطة متوافق مع ما بداخله، ونصحه و هو في هذه الحالة بعدم الكذب على نحو ما أوضح، وبعدم إفشاء سره، والحذر من أعدائه، ومن الياس في هذه المرحلة.

# السلوانة الخامسة " الزهـــــــ :

وطبقاً لهذه القاعدة (السلوانة) نصح "ابن ظفر" الأمير في حالـة أن خرج الأمر من يده، وكانت الظروف المحيطة به أقوى منه، إن عليه بالزهد في الملك. و"ابن ظفر" هنا لم يتحدث عن الزهد في نعيم الملك مع عدم نبذه حال الخلفاء "أبو بكر"، و "عمر"، وإنما تحدث عن الزهد في صغـر الملك مع نبذه له وتخليه عنه حال "معاوية بن يزيد": كان على صغـر سنه عالماً عاملاً، أفضت الخلافة إليه وسنه سبع عشر سنة، فخلعها("). وهنا برر "ابن ظفر" ذلك بقوله: "وأي خير في الملك وصاحبه إما قـائم بحقوقه وعامل بالشكر فيه فذلك مسلوب اللذة والقرار منغص العيش، وإما

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص١١٨، وص ١١٩.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص ١١٦، والسآمة تعنى الملل واليأس.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ص ١٣٠.

منقاد لشهواته مؤثر للذاته مضيع للحقوق مضرب عن الشكر فمصيره إلى النار ... وإذا كان الملك والنعيم إلى زوال فأي خير فيما يغني ويبيد؟"(١).

كما دعا "ابن ظفر" الأمير كذلك إلى التحرر من عبوديـــة الملـك قائلا: "وإذا كانت العبودية كناية عن خدمة المعبود والحاجة إليــه فـاعبد العبيد الملك.. وذلك لأن الرعية تستخدم باطن الملك وظاهره فى تدبيرها وتأديبها وصونها من عدوها وعونها على مصالحها وردع ظالمها ونصر مظلومها وتأمين سلبها وسد ثغورها والإعداد لما ينعشها فى الجدوب ولما يحصنها فى الحروب وجباية فضول أموالها وصرفها فى صلاح أحوالـها وحسم أسباب هيجها وإزاحة علل فتنها وهرجها، هذا مع شدة حاجة الملك إلى رعيته فى صون نفسه وتنفيذ أمره وامحاض نصحه ودفع عدوه"(١).

وأخيرا ختم " ابن ظفر" نصائحه للأمير في إطار (سلوانة) الزهد بنصحه بالزهد في الدنيا قائلا: "قريب سلبها من سلمها، وخطفها من عطفها، والعاقل من أهلها من استعد لحيلها، وليس الاستعداد كذلك إلا للتأهب لبغيها المكتوم، وفراقها المحتوم، فالاستكثار منها نقيض ذلك"(").

وهكذا، يتضح من كل ما تقدم بشأن القواعد (السلوانات) الخمسس، التي قدمها "ابن ظفر" للأمير القرشي "ابن حمود" أنه قصد بها أن تكون خطوات نحو تحقيق هدف هو: عودة صقلية إلى حوزة المسلمين. فبدأ معه بقاعدة التفويض وقدم في إطارها مجموعة نصائح في حالة وقصوع الضرر (والضرر هنا هو فقد صقلية) تدعوه إلى استخدام وسائل يسعى

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص ١٣٢.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص ١٤١. وتجدر الإشارة هذا إلى أن هذه النصيحـــة رغـم أن ظاهرها يدعو إلى الزهد في الملك إلا أنها تحدد حقوق وواجبات كل من الملــك والرعية المتبادلة.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ص ١٤٥.

بها لتحقيق هدفه، تمثلت في وسيلتي القوة والحيلة معا أو تغليب إحداهما (وخاصة وسيلة الحيلة) بحسب ما يمليه الموقف، وتدبير أمره في ذلك كله استنادا إلى حقائق الواقع، وفي حالة كون الظروف أقوى من الأمير في سعيه لتحقيق هدفه (عودة صقلية) فيجب عليه ألا يذهل وألا يتقاعس عن الوصول إلى هدفه، وفي هذه الظروف مطلوب من الأمير كحسد أدني المحافظة على نفسه ووضعه في الجزيرة، وكل هذا في إطار ما أسهماه بسلوانة التأسى. وواضح أن القواعد التي جاء بها "ابن ظفر" فــــي إطــــار قاعدتي (سلوانتي) التفويض والتأسي تحدد ما ينبغي أن يسلكه الأمير في سياساته مع الملوك والأمراء الآخرين. أما القواعد التي ينبغي أن بسلكها الأمير مع رعيته فقد فصلها في قاعدة الصبر (وخاصة في حالـة تمـرد الرعية أو فسادها، وفي حالة "ابن حمود" فإن فساد الرعيـــة تمثــل فــــي معاصرته لمحنة تنصير المسلمين ومفارقتهم الدين) فأوضح له كيف يتعامل مع الرعية باللين والرحمة لا بالقسوة في حالة فسادها. ولما رأى "ابن ظفر" أن ظروف الأمير القرشي (ابن حمود) كانت أقوى منه وأنــه أخفق في تحقيق هدفه، نصحه بالرضي بما هو قائم، كما دعاه إلى الزهد في الحكم في حالة خروج الأمر من يده.

هذا ولئن كان الأمير القرشى "ابن حمود" قد أخفق فى تحقيق هدفه، فإن هذه النصائح التى قدمها "ابن ظفر" تصلح بصفة عامة لكيى تكون قواعد لفن أصول الحكم يستخدمها أى حاكم فى كسب حكم أو المحافظة عليه، وفى كيفية إدارة سياساته الداخلية والخارجية بالقوة أو الحيلة أو بالاثنين معا وكل ذلك ضمانا لقوته.

#### نصائح جامعة في فن أصول الحكم " لابن ظفر " :

وتجدر الإشارة هنا إلى أن "ابن ظفر" قد قدم نصائح جامعة لعملية الحكم، منها نصيحة تحدد ركائز الحكم حيث قال:

" وفضيلة ذات الملك بخمس خصال: رحمة تشمل رعيته، ويقظ تحوطهم، وصولة تذب عنهم، ولبابة يكيد بها الأعداء، وحزامة ينتهز بها الفرص "(۱). ويظهر هذا النص ركائز الحكم، والتي تتمثل فلي : توفير الحماية والأمن للمواطنين، ومعاملتهم بالرحمة، ووجود جيش وطني قوى يدفع عنهم، ومهارة دبلوماسية في معاملة الأعداء، وحزم ينتهز به الفرص لتحقيق المصالح الوطنية.

كما قدم "ابن ظفر" كذلك نصيحة جامعة تحدد مؤشرات زوال الحكم، حيث قال: "ويستدل على أدبار الملوك بخمسة أمور: أحدها: أن يستكفى الملك بالأحداث ومن لا خبرة له بالعواقب، والثانى، أن يقصد أهل مودته بالأذى، والثالث: أن ينقص خراجه عن قدر مؤونة المملكة، والرابع: أن يكون تقريبه وإبعاده للهوى لا للرأى، والخامس: استهانته بنصائح العقلاء وآراء ذوى الحنكة"(١). وتبين هذه النصيحة أسباب فقد الملك وتحدد مؤشرات زواله والتي حددها "ابن ظفر" في استعانة الحاكم بوزراء ومستشارين لا خبرة لهم بعملية الحكم، وأن يتجه الحاكم لمعاملة رعيته بالقسوة وينال أهل مودته بالأذى، وأن لا يستطبع توفير وأن يكون تقريبه وإبعاده لبطانته للهوى لا للموضوعية، واستهانته بذوى الخبرة والحنكة من مواطنيه.

هذا وانطلاقا من هاتين النصيحتين الجامعتين، ومما تقدم كله بشأن نصائح "ابن ظفر" للأمير في كتابه "سلوان المطاع"، نستخلص الأصسول العامة لفن الحكم عند "ابن ظفر" في إطار السياستين الداخلية والخارجيسة كما يلي:

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص ٥٥.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص ٤٢.

بالنسبة للسياسة الداخلية، نصح "ابن ظفر" الأمرير باتباع القواعد التالية:

أولا: الإبقاء على الحد الأدنى من الحقوق للأفراد عند تسلمه للحكم، فلا يسعى الأمير إلى انقاصها وإلا تألب عليه أفر اد مجتمعه. ثانيا: توفير الاحتياجات الضرورية لمجتمعه، من خلال حفظ التوازن بين خراج (موارد) المجتمع وقدر مؤونته (متطلباته)، فإن نقص الخراج عن قدر مؤونة المجتمع كان ذلك مؤشراً لزوال الحكم. ثالثًا: أن تكـون الرحمـة أساس التعامل مع المحكومين، بلا لين زائد، ولا قسوة في غير مكانها، وإذا كان الأمر يتطلب استخدام القسوة (مع الخارجين عن صف الجماعة) فإن ذلك من باب قتال أهل البغي الذين يشقون عصا الطاعة ويسعون إلى تقويض كيان المجتمع وتهديد وحدته (١)، أما في حالة تمر د الرعية وفسادها فلا مجال إلا لاستخدام اللين رابعا: توفير الأمن للمحكومين (يقظة تحوطهم) وحماية أرواحهم وأملاكهم. خامسا: تدبير وتأديب وصون الرعية من عدوها وعونها على مصالحها وردع ظالمها ونصر مظلومها وتأمين سبلها وسد ثغورها والإعداد لما ينعشها في الجدوب ولما يحصنها في الحروب وجباية فضول أموالها وصرفها فيي صلاح أحوالها، وحسم أسباب هيجها وإزاحة علل فتنها وهرجها، فإن افلح الأمير في تنفيذ ذلك استطاع أن يستعين برعيته في صون نفسه وتنفيدة أوامره وامحاض نصحه ودفع عدوه.

وفى شأن السياسة الخارجية، نصبح "ابن ظفر" الأمير باتباع القواعد التالية:

<sup>(</sup>١) وعلى حد قول "ابن ظفر" كما تقدم: "إذا كانت الإساءة طبعا، لم يملك لها الإحسان دفعا". انظر: المرجع السابق، ص ٣٢.

أولا: حسن التدبير القائم على حقائق الواقع لا على الظنون والتصــورات اللا واقعية.

ثانيا: استخدام وسيلتى القوة والحيلة (١) معا أو تغليب إحداهما بحسب ملا تمليه طبيعة الموقف.

ثالثا: وجود جيس وطنى قوى (صولة يدافع بها عن مجتمعه). رابعا: توفر الحزم اللازم لانتهاز الفرص فى تحقيق الأهداف.

وبصفة عامة (في إطار السياستين الداخلية والخارجية) نشير هنا إلى أن "ابن ظفر" قد أوضح على طول كتابه ضرورة ألا ينفرد الحاكم وحده باتخاذ القرار، وألزمه المشورة وأخذ النصيحة من وزرائك وذوى الرأى والخبرة، فكتابه مشحون بنصائح في هذا الإطار، منها: "إنما يسعد النصحاء بمثله إذا كان مؤيدا بفضيلة العقل، فإن لم يكن كذلك شقى به النصحاء وسعد به ذوو الملق (المداراة)، وهذا لأن الناصح ينفق على من نصح له من عقله، وبالفعل يدرك العقل"(٢)، وقوله أيضا: "النصائح بشعة المبادئ حلوة العواقب، فهي كالأدوية يسوء استعمالها ويسر مآلها، ويسذم عبها (يعنى كثرتها) ويمدح غبها (عاقبتها)"(٢).

كما نصح " ابن ظفر " الحاكم بأن يستخدم طلب النصيحة أداة الاختبار ناصحيه ومعرفة نواياهم وخباياهم، حيث قال: "الرأى مرآة العقل، فمن أردت أن ترى صورة عقله فاستشره"(1)، وقوله: " انظر إلى المنتصح فإن أتاك بما يضر غيرك ولا ينفعك فاعلم أنه شرير، وإن

<sup>(</sup>١) وعلى نحو تسميتها المعاصرة: الإستراتيجية والدبلوماسية.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص١٠٤.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، نفس الصفحة.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، ص٣١.

أتاك بما ينفعك ويضر غيرك فاعلم أنه طامع، وإن أتاك بما ينفعك و لا يضر غيرك فاصغ إليه وعول (يعنى اعتمد) عليه"(١).

وعمن يتجه إليه الحاكم بطلب النصيحة قسال "ابسن ظفسر": "إذا احتجت إلى المشورة فشاور ذا الحنكة والتجربة من طبقتك، ولا تشاور من ليس من طبقتك فيخرجك عن حسدك لكونسه خارجا عن عالم خصائصك"(١)، وقوله أيضا: "من ظن من الملوك أن لفطنته فضيلة على فطنة وزيره فقط غلط..، وإنما كانت فطن الوزراء أثقب من فطن الملوك لأن الملوك يتفقهون أبدا في سياسة من دونسهم من الرعايا لاغير، والوزراء يتفقهون في سياسة الملوك وسياسة الرعايا، فهم أشبه بالجوارح التي تصيد وتفترس ويصيدها أيضا جوارح أشد منها فهي أعرف الجوارح مكايد الاحتراس ومكايد الاكتساب"(١).

ولقد أوضح "ابن ظفر" كذلك الكيفية التي يتلقى بها الحاكم النصيحة، وذلك بقوله: "لا يكن سمعك لأول مخبر ولا تقتك لأول مجلس" فوله: "لا يكن سمعك لأول مخبر لا صدقه ". وشرح هذا: أن المخبر الصادق إذا لم يكن معصوما فهو عرضة للتلبيس وفرصة للتدليس، وكون المخبر ثقة صدوقا إنما يفيد سلامته من التحريف فيمنا نقله، ولا يفيد عصمة إدراكه، فقد منظر الصادق المغفل. إلى القمر ودونه مقطعات السحاب فيخبر بأنه أدرك سرعة سيره، وينظر من سفينة جارية إلى البر فيزعم أن البر يجرى. فلم يدخل الخلل من جهة تحريفه لكن من جهة إدراكه "ابن ظفر".

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص٩٠.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، نفس الصفحة.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ص ٥٧.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، ص٨٣.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق، نفس الصفحة.

وواقعيته حتى في تحديد القواعد التي يتلقى بها الحاكم النصيحة.

هذا وفي حالة ركوب الحاكم رأيه وعدم أخذه بالنصيحة فقد قال ابن ظفر عنه: "إنما يكون قبول الصواب ورده بحسب قوة التخيل الفكرى وضعفه، فمن قوى تخيل فكره فهو في سلطان الرأى غالب، ومن ضعف تخيل فكره فهو في سلطان الهوى غالب، وعلى حكم هذا القانون: فمن عدم الفكرة في الأمور التحق بالبهائم"(١). وهكذا تظهر موضوعية ابن ظفر" في حكمه على الأمقه من الحكام، ولقد أوضح "ابن ظفر" من قبل أن من علامات أدبار الحكم استهانة الحاكم بنصائح ذوى الآراء والخبرة.

وجملة القول في كتاب "سلوان المطاع " " لابين ظفير " العربي الصقلى: أن الكتاب في جملته (من بدايته إلى نهايته) قواعد لفن أصبول الحكم في في السياسة الداخلية والخارجية، توضح كيفية كسبب الحكم ووسائل المحافظة عليه، وتجنب أسباب فقده، وتحدد وسائل التعامل مسن جانب الأمير مع رعيته ومع أصدقائه ومع أعدائه في الخارج..، وكل هذا يؤكد عناية "ابن ظفر" بما نسميه اليوم "بفن السياسة" ، حيث انطاق مسن الواقع مستهدفاً تصوير قواعد عمل في خدمة "فن الحكم" لكي يتغير بها أسلوب العمل السياسي ضماناً لفاعليته.

#### موقع " ابن ظفـر " من المفكرين الإسلاميين السياسيين:

وإذ انتهينا من تحليل نصوص كتاب "سلوان المطاع" "لابن ظفر"، نعرض هنا لموقع "ابن ظفر" بين المفكرين الإسلاميين السياسيين، وبصفة خاصة بين مفكرى أهل السنة والجماعة، : "فابن ظفر" العربى، الصقلى

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص ٤٣.

المولد، المكي الأصل، يعد من فقهاء أهل السنة والجماعة، فمنن أشيهر كتاباته " المسنى في الفقه على مذهب الإمام مالك" كما تقدم. وتجدر الأشارة هنا إلى أنه يشترك مع غيره من المفكرين الإسلاميين السياسيين في إفراد كتاب لنصح الملوك، حال "الماوردي" (٥٠ ٤هـ) في كتابه "نصيحة الملوك" ، وأيضاً في كتابه " تسهيل النظر وتعجيل الظفر – فـــي أخلاق الملك وسياسة الملك"، وكتاب " التبر المسبوك في نصيحة الملوك" "للغز الي" (٥٠٥هـ)، وغيرها من كتب نصيحة الملوك. لكن هذه الكتابات يغلب عليه طابع الحكمة السياسية وصورت بمنهج مثالى، والدي يميز "ابن ظفر" عما عداه هذا من المفكرين الإسلاميين السياسيين اللذين قدمـوا نصائح للحكام، هو تفريده في تصوير هذه النصائح من الواقع، حيث ظهرت نزعته الواقعية في تقديمه لنصائحه، وفي تصويره لقواعد وأصول فن الحكم، وهذا ما جعلنا نضع "ابن ظفرر" في مجموعية المفكريين السباسبين الإسلاميين أصحاب المنهج الاستقرائي، والتي يمثلها وحده، حيث انطلق في تصويره لقواعد فن أصول الحكم من الواقع، فإمعاناً فــــ وصفه للواقع (حيث لم يستهدف تفسير الواقع حال "ابن خليدون" و "ابين الأزرق") راح يصور مجموعة قواعد عمل لو انبعها الأمير لجاءت سياساته في الداخل والخارج أكثر قوة وفاعلية، فكان بذلك مؤسساً لفنن السياسة على مستوى الفكر الإنساني قاطبة من ناحية، وكان بذلك أيضا إماماً للواقعية السياسية من ناحية أخرى (تبعاً لارتباطه الشديد بالواقع عند تصويره لقواعد فن أصول الحكم، واتخاذه التاريخ كأداة لملاحظة الواقع السياسي)، أو بعبارة أخرى: كان بذلك مؤسساً للمنهج الاختبارى (الاستقرائي) في الدراسات السياسية، علي مستوى الفكر الإنساني قاطبة كذلك. وتجدر الإشارة هنا إلى أن هناك خطأً شائعاً مفداده أن "أرسطو" الفيلسوف اليونانى القديم (في القرن الرابع ق.م) هدو مؤسس المنهج الاختبارى (الاستقرائي) في الدراسات السياسية. ذلك أن أرسطو قد لجا في دراسته للنظم السياسية إلى الملاحظة، ولكنه استهدف بها الإقناع بما يجب أن تكون عليه النظم في ضوء مثل معينة، فهدو إن كان قد بدأ واقعياً إلا أنه استهدف ما يجب أن يكون عليه هذا الواقع ، فكان منهجه بذلك منهجاً فلسفياً (۱) أما "ابن ظفر" فقد انطلق في تصويره لقواعد فن أصول الحكم من ملاحظة الواقع، واستهدف وصدف هذا الواقع، وإمعاناً في وصفه لهذا الواقع صور مجموعة قواعد عمدل من ثنايا مجموعة ملاحظات للواقع السياسي، استقرأها من التاريخ، فكان منهجه بذلك منهجاً اختبارياً استقرائياً، وله السبق على " مكيافللي" فدي هذا الشأن.

## ثَالثاً : فن السياسة عند " مكيافللي " الإيطالي:

## التعريف " بمكيافللي ":

ولد "نيقو لا مكيافللي" في مدينة "فلورنس" بإيطاليا سنة ٢٦٩م، ورغم أن مدينة "فلورنس" كانت آنذاك من أكبر مراكز الثقافة في أوربا في عصر النهضة، إلا أن ظروفها السياسية كانت مضطربة، شأنها شأن باقي الإمارات الإيطالية حيث الفساد السياسي والانحطاط الخلقي، وفي هذه الظروف نشأ "مكيافللي"، والتحق عام ٤٩٤ م بخدمة الحكومة وهو في سن الخامسة والعشرين، ورقى عام ٤٩٨ م إلى وظيفة سكرتير

<sup>(</sup>۱) انظر في هذا الصدد: د. محمد طه بدوى، النظرية السياسية، مرجع ســـابق،ص ٢٦٤، ص٢٧٣.

للمستشارية الثانية "بفاورنس" والتي تشرف \_ وفق دستور فلورنسس \_ على الشئون الخارجية والعسكرية، وأصبح "مكيافللي" آنذاك من واضعي سياسة "فلورنس" ومخططيها، حتى أنه اختير في أربع وعشرين بعثة دبلوماسية (لفرنسا وروما وغيرهما..)، وقضى "مكيافللي" ثلاثـــة عشــر عاماً في عمله هذا مما أكسبه خبرة ودراية بالوحدات السياسية في أوربا آنذاك. لكن انحيازه إلى جانب الجمهوريين (شأن والده الذي كان يعمـــل بالمحاماة ومن المنحازين لهم) في صراعهم ضد أسرة "مديتشي" أفقده منصبه بعد عودة هذه الأسرة للحكم، ونفى "مكيافللي" من مدينتــه حيـت أرغمته الحكومة الجديدة على التزام ضيعته بالريف لا ببارحها (معتمداً على دخل متواضع يجنيه منها)، وفي المنفى عوض "مكيافللي" اخفاق\_\_\_ه في المنصب الحكومي بالخوض في مجال التاليف، فوضيع كتابيه "الإمارات" والذي عرف فيما بعد " بالأمير "، واعتزم اهداءه إلى أحد أمراء أسرة "مديتشي" آملاً بذلك أن يدعوه المديشيون للعودة إلى الخدمة العامة والجاه والمنصب، وبفضل وساطة أصدقائه أوفد "مكيبافللي" في آخريات أيامه في بعثات دبلوماسية (لكن لا شأن كبير لها)، كما عهد الكاردينال "دي ميتشي"، الذي أصبح فيما بعد البابا "كليمنت" السابع، إلى مكيافللي" بكتابة "تاريخ فلورنس" مخصصاً له راتياً سنوياً صغيرا. ولقد خلف " مكيافللي" ـ بعد قراءاته الترجمات اللاتبنية لمختلف الكتب الإغريقية القديمة \_ عدة مؤلفات سياسية، لكنه اشتهر بكتابين اثنين:-

أولهما: كتاب "الأمير " وأتمه سنة ١٥١٣م، ولقد وزع الكتساب على شكل مخطوطة ونسخ عدة مرات، ولكنه لم يطبع إلا بعد وفاته بخمس سنوات عام ١٥٣٢، ولئن كان هذا الكتاب قد أخفق فى الوافع فسى تحقيق هدف مؤلفه المباشر (وهو تحرير إيطاليا من الغزاة وتوحيدها)

لكنه يعتبر أحد خمسة كتب أثرت في التفكير السياسي الغربي(١).

وثانيهما: مطارحاته، وهى دراسات فى الكتب العشرة الأولى للمؤرخ "تيتوس ليفى" وأتمها سنة ١٥٢١، وقد جعل من تاريخ روما نقطة بدئه (٢).

#### الظروف التاريخية التي عاصرها " مكيافللي ".

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه في أوائل العصر الوسيط كانت السلطة الزمنية والسلطة الروحية في يد الإمبراطور الروماني، ولما انسعت سلطة الكنيسة فيما بعد أصبحت وحدها صاحبة القول الفصل في تحديد علاقة الفرد بالمجتمع، وبالسلطة القائمة، وإليها وحدها كان يرجع الأمر كله في وضع مقاييس الخطأ والصواب. لكن الأمور تطورت بعد ذلك بفضل اتصال الجيوش المسيحية الأوربية بالمسلمين إبان فترة الحروب الصليبية، حيث وجد الأوربيون حضارة وثقافة لا يمكن أن تقارن بحضارتهم وثقافتهم البدائية آنذاك، ولم يجدوا أثراً لسيطرة رجال الدين وحجرهم على حرية الفكر وتقييد السلوك، كما لم يجدوا أثراً لفكرة أن رجل الدين هو الواسطة بين الفرد وربه، كما شاهد كل مسيحي أوربي طلب العلم في

<sup>(</sup>١) وهذه الكتب هى: الليفيثان "لهوبز" ، وكتاب الحكومة المدنية "للوك"، وكتاب روح القوانين "لمونتسكيو" ، وكتاب العقد الاجتماعي "لروسو".

<sup>(</sup>٢) راجع فيما تقدم بشأن التعريف بمكيافللي وبمؤلفاته: فؤاد محمد شبل، الفكر السياسي، مرجع سابق ج١، من ص ٣٣٦ إلى ص ٣٤١. وكذلك:

<sup>-</sup> G.Mosca, Histoire des doctrines politiques, Op. cit., pp. 108-111.

<sup>-</sup> Niccolo' Machiavelli, The prince, introduction, translation, and notes by Paul Sonnino, New Jersey, 1996, pp. 3-20.

<sup>-</sup> The prince by Niccolo Machiavelli, translated by Daniel Donno, Edited and an introduction by the translator, New York, 1981, PP. 1-11, p. 123, P. 124.

جامعات الأندلس، وكل من زار صقلية حرية البحث والتسامح الديني، ولقد كانت هذه الأفكار الإسلامية هي الركيزة الروحية لحركتي النهضية والإصلاح في أوربا، كما كانت المطبعة والبوصلة والبــــارود دعامتــها المادية (نتيجة اتصال الجيوش الأوربية كذلك بالتتار الغرزاة المتأثرين بالحضارة الصينية) إذ حطمت المطبعة احتكار رجال الكنيسة للمعرفة التي كانت وقفاً عليهم طوال ألف سنة، كما دمر البارود نظام الفروسيية الذي كان وسيلة النبلاء في اخضاع جمهرة الأفراد، فأودى ذلك ينظاء الإقطاع، كما أعانت البوصلة الملاحين والتجار علم ارتياد البحار الواسعة، فجلبوا لمواطنيهم سلعاً وأفكاراً لا عهد لهم بها، وكل هذا ساعد على انهيار أوضاع القرون الوسطى، ومن هنا أخذ المفكرون يهجمون الكنيسة، ويهتدون بالعقل في تدمير دعاوي رجالها. ولقد انحسر مد القرون الوسطى عن الحياة السياسة الأوربية بفعل العوامل الروحسة والمادية السالفة والتي كان من آثارها حركة" النهضة: La Renaissance"، وحركة الإصلاح الديني، وتجدر الإشارة هنا إلى أنـــه نتيجــة لحركــة النهضة عاد العقل الأوربي إلى الثقافة اليونانية (الوثنية) القديم...ة التي اقتلعتها الكنيسة وطمست معالمها، إلا فيما يتصل بالآراء الفلسفية اليونانية والتشريعات الرومانية التي وافقت أغراض رجال الكنيسة، ممسا ترتسب عليه تسويد العقل وتحكيمه في جوانب الحياة المادية والروحية(1).

وإيطاليا التى عاصرها "مكيافللى" كانت مقسمة إلى خمس وحدات سياسية كبيرة نسبياً هى: مملكة نابولى فى الجنوب، ودوقية ميلان فى الشمال الغربى، وجمهورية البندقية فى الشمال الشرقى، وجمهورية فى الشمال الشرقى، وجمهورية فى الوسط. هذا بالإضافة إلى عدد كبير من فلورنس، والإمارة البابوية فى الوسط. هذا بالإضافة إلى عدد كبير من الدويلات المستقلة التى يحكمها أمراء يتصارعون معاً ويستعينون بالممالك

<sup>(</sup>١) انظر فيما تقدم: فؤاد محمد شبل، المرجع السابق، من ص ٣٢٩ إلى ص ٣٣٨.

الكبرى على قهر خصومهم، الأمر الذى أغرى الإمبراطورية الألمانية وفرنسا وأسبانيا على التدخل فى الشئون الإيطالية سعياً لإيجاد مناطق نفوذ لها. وكانت البابوية تستعين بالتحديد بأسبانيا حفاظاً على أملاكها فى شبه الجزيرة الإيطالية، ولرفضها تركيز السلطة فى يد حاكم واحد.

هذا ولقد شب " مكيافللي" في عهد الأمير المديتشي، الذي أطلـــق عليه الفلورنسيون أسم " لورنزو" العظيم، والذي اعتبر عسهده العصر الذهبي للنهضة الإيطالية، وإليه كان يرجع الفضل في حفظ التوازن بين الوحدات السياسية الخمس الكبرى في إيطاليا ( إلى حدد ما)، وتوفي "لورنزو" سنة ١٤٩٢، واضطر خلفه "بييرو" إلى الخروج منفياً بعد عامين على أثر تعرض المدينة لغزو من "شارل الثامن " ملك فرنسا، وظهر راهب يسمى "سافونا رولا" قام بإصلاح الجمهورية ونجرح في إقامة حكومة ثيوقر اطية، ما لبثت أن انهارت فأعدم الراهب سنة ١٤٩٨ (وبعد بضعة أشهر من ذلك اختير "مكيافالي" سكرتيراً للمستشارية الثانيية لجمهورية فلورنس)، وحينما جاء الجيش الفرنسي من جديد (بعد ثلاثة عشر عاماً قضاها مكيافللي في منصبه) إلى فلورنس اضطر أهلها تحت ضغط الخوف والفزع إلى استدعاء "آل مديتشي"، وخرج "مكيافللي" من مدينته بدوره منفياً. ولقد ظهرت في هذه الأونة عوامل جديدة عقدت من مشاكل إيطاليا، كما ضاعفت من تعاسة "مكيافللي" وشقائه، فقد بدأ "لوئسر" إصلاحه الديني، وأدت المنافسة بين الإمبراطور "شارل الخامس" الألماني، والملك "فرانسوا الأول" الفرنسي للسيطرة على إيطاليا، إلى مـــا لحق بروما من خراب، وإلى طرد عائلة " مديتشي " من جديد من فلو ر نس <sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) راجع فيما تقدم بشأن ظروف إيطاليا التاريخية في تلك الفترة:--

وجملة القول هذا: أن هذا الواقع السياسي المضطرب قد أثر تأثيراً " بالغا على فكر "مكيافللي" ، كما كان للواقع الاجتماعي أثراً بالغا أيضاً على فكره وبصفة خاصة ما نتج عنه من تسويد العقل وطرح تعاليم الكنيسة.

## تحليل نصوص كتاب " الأمير Il principe " لكيافللي ":

ويتكون الكتاب من مقدمة، وستة وعشرين فصلل، وفي مقدمة الكتاب أعلن "مكيافللي" أن كتابه هذا هدية منه إلى الأمير "لورنزو" (ابن بيارو دى مديتشى) حيث قال:

"Desiderando io adunque offerirmi alla vostra Magnificenzia con qualche testimone della servitu' mia verso di quella, non ho trovato intra la mia suppellettile cosa quale io ablia piu' cara o tanto existimi, quanto la 'cognizione delle azioni delli uomini grandi imparata con una lunga esperienza delle cose moderne et una continua lezione delle antique', (1).

<sup>- ==</sup> G.Mosca, Op. cit., P.P. 103-108.

<sup>-</sup> Linda Villari, The life and times of Niccolo Machiavelli, 1891.

وكذلك مقدمة ترجمة كتاب الأمير لــ: " Paul Sonnino " مرجع سابق، من ص٦ الميص١١.

<sup>(</sup>١) انظر:

<sup>-</sup> Niccolo' Machiavelli, Il principe, presentazione di Fredi Chiappelli, Firenze, 1900, P. 11,12.

<sup>-</sup> N., Machiavelli, The prince, introduction, translation and notes by Paul Sonnino, Op. cit.

<sup>-</sup> N.Machiavelli, The prince, translated by Daniel Donno, Op.cit.

وتظهر هذه النصوص رغبة "مكيافللى" في أن يقدم للأمسير دليسلاً متواضعاً على ولائه له، وأنه لم يجد فيما يملكه شئ يعتز به ويقدره سوى معرفته بالأعمال التي قام بها عظماء التاريخ، وهي معرفة حصل عليسها من خلال تجربة شخصية طويلة وخبرة بالأحداث التي عاصرها، ودراسة لأحداث الماضي.

ولقد تناول "مكيافللى" في كتابه هذا من الفصل الأول وحتى الفصل الرابع عشر أنواع الإمارات (من إمارات جمهورية وملكية ومختلطة وكنسية..) ، وكيفية كسب تلك الإمارات ووسائل المحافظة عليها وأسباب فقدها. غير أن أهم ما عرض له " مكيافللى" في مؤلفه " الأمير" هو مليتصل "بفن السياسة"، وهو موضوع الفصول من الخامس عشر إلى للسادس والعشرين \_ أي إلى نهاية الكتاب \_ حيث سعى إلى تقديم قواعد ينبغي على الأمير أن يتبعها إزاء رعيته وقبل أصدقائه وأعدائه من الأمراء والملوك.

ففى الفصل الخامس عشر، والمعنون بالأمور التى يستحق عليها الأمراء المديح أو اللوم، قال " مكيافللي " في بدايته: -

"Resta ora a vedere quali debbano essere e'modi e governi di uno principe con sudditi o con li amici" (1).

ويوضح هذا النص أن "مكيافللي" سيبدأ من ذلك الفصل (الخامس عشر) في بيان الطرق والقواعد التي يجب على الأمير أن يسلكها إزاء رعاياه وأصدقائه كما قال:-

 <sup>==</sup>N.Machiavelli, The prince, translated and edited by Angelo M.Codevilla, Boston University, 1997.

<sup>–</sup> Niccolo'Mechiavelli, Il Principe, Op. cit., P. 92. انظر في هذا الشأن: (١)

"Onde e' necessario a uno principe, volendósi mantenere, imparare a potere essere non buono, et usarlo e non usare secondo la necessita".

ويبين هذا النص قاعدة من القواعد التي يجب على الأمير أن يسلكها للحفاظ على إمارته، حيث نصحه "مكيافللي" أن يتعلم كيف يبتعد عن الطيبة والخير (أو إن شئنا عن الأخلاق) ويتعلم كيف يستخدم هذه الأخلاق أو لا يستخدمها طبقاً لضرورات الأحداث التي يواجهها. ومعنى ذلك أن الأمير الذي يريد البقاء في حكمه عليه ألا يكون طيباً وخيراً على الدوام، وإنما ينبغي عليه أن يجيد كيف يكون طيباً وخيراً وكيف لا يكون كذلك وفق ما تقتضيه الضرورة.

وفى نفس الفصل نصح "مكيافللى" الأمير فى سبيل المحافظة كذلك على إمارته بقوله:

"Et io so che ciascuno confessera' che sarebbe laudabilissima cosa uno principe trovarsi di tutte le soprascritte qualita', quelle che sono tenute buone: ma , perche' non si passono avere, ne' interamente asservare . per le condizioni umane che non lo consentono, li e' necessario essere tanto prudente , che sappia fuggire l'infamia di quelle che li torrebbano lo stato , e da qualle che non gnene tolgano guardarsi , se elli e' possibile , ma , non possendo, vi si puo' con meno respetto lasciare andore, Et ancora non si curi di incorrere nella fama di quelli vizii , sanza quali possa difficilmente salvare lo stato" (2).

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، نفس الصفحة.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص٩٣.

وتظهر هذه النصوص نصيحة "مكيافللي" للأمير بأن يتحلى بالفضائل (التي ذكرها من قبل في نصوص أخرى كان يكون كريما محسنا وفيا بالعهد شجاعا..) غير أن ذلك الأمر - كما اعتقد "مكيافللي" - صعب التحقيق بعيد المنال لا يتفق وحال البشرية، وتبعا لذلك رأى أنه من الضروري أن يكتفى الأمير بأن يعرف كيف يتجنب التصرفات الخسيسة التي تفقده حكمه، وأن لا يكترث بأى لوم يقع عليه إذا كان من الضروري ألا يتخلى عن فعل هذه الرذائل إذا كانت ضرورية للحفاظ على إمارته.

وفى الفصل السادس عشر والمعنون "بـــالكرم والبخـل" نصــح "مكيافللي" الأمير بقوله:-

"E pero, a volersi mantenere infra li uomini el nome del liberale, e' necessario non lasciare indrieto alcuna qualita di suntuosita; talmente che, sempre, uno principe così fatto consumera' in simili opere tute le sua faculta'; e sara' necessitato alla fine, se si vorra' mantenere el nome del liberale, gravare e'populi estraordinariamente et essere fiscale e fare tutte quelle cose chi si possono fare per avere donari. Il che comincera' a farlo odioso con sudditi, e poco stimar da nessuno, diventando povero; in modo che, con questa sua liberalita avendo offeso li assai e premiato e'pochi" (1).

وتوضح هذه النصوص نصيحة "مكيافللي" للأمير الذي يرغب في اشتهاره بين رعيته بالكرم أن يعرف كيف يكون كريما، فالأمير الذي من طبيعته الكرم ولا يعرف كيف يستخدم هذا الكرم في الحفاظ على حكمه

<sup>(</sup>١) المرجع السابق،ص ٩٤، وص ٩٥.

سيستنزف جميع امكانياته لكى يحافظ على هذا الكرم (الزائد) وسيجد نفسه مضطرا في النهاية لفرض ضرائب تقيلة على شعبه فيصبح مبتزا له، حيث سيقدم على أي عمل ليحصل به على المال، وإذا ما انحدر الأمير إلى مثل هذه الحالة سيكرهه شعبه، ويفقد تقديره له تبعا لفقره، وسيفتح الباب بكرمه - الذي أدى به إلى كسب قلة من الناس - إلى أن يخلق روح المقاومة لدى الكثرة. ولتوضيح ذلك، قدم "مكيافالي" أمثلة وقعبة بقوله:-

"Papa Lulio II, come si fu servito del nome del liberale per aggiugnere al papato, non penso, poi a mantenserselo, per potere fare guerra la re di Francia: et ha fatto tante guerre sanza porre uno dazio estraordinario a'sua, perche, alle superfule spese ha sumministrato la lunga parsimonia sua. El re di Spagna presente, se fussi tenuto liberale, non arebbe fatto ne' vinto tante imprese" (1).

وتشير هذه النصوص إلى نصيحة "مكيافللى" للأمير بضرورة أن يعرف كيف يستخدم الكرم والبخل في الحفاظ على حكمه، فأرضح أنه على الرغم من أن البابا "يوليوس الثاني" قد عرف عنه الكرم واستخدم ذلك في الوصول إلى البابوية، إلا أنه بعد ذلك تخلى عن الكرم لكى يوفو ما يلزم من وسائل تمكنه من شن الحروب. كما قام ملك فرنسا (آنذاك) بشن عديد من حروب دون فرض مزيد من الضرائب على شعبه لأنه غطى بتقتيره من قبل كل نفقات هذه الحروب. وملك أسبانيا (آنذاك) لسوكان كريما لما تمكن من النجاح في عدد كبير من المشروعات.

وفي الفصل السابع عشر والمعنون "باللين والقسيوة ، وهل مين

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص٩٥.

الخير أن تكون محبوباً أم مهاباً " نصبح "مكيافللي" الأمير بقوله:-

"..Dico che ciascuno principe debbe desiderare di esser tenuto pietoso e non crudele : non di manco debbe avvertire di non usare male questa pieta'. E ra tenuto Cesare Borgia crudele; non di manco , quella sua crudelta' aveva racconcia la Romagna , unitola ridottola in pace et in fede" (1).

وتبين هذه النصوص أن الأمير - كما رأى "مكيافللى" - إذا كان ينبغى عليه أن يكون رحيماً فإنه يتحتم عليه أيضاً أن يعرف كيف يستعمل القسوة، ذلك بأن اللين قد يؤدى إلى الفوضى، وأن القسوة تقيم النظام وتحقق الوحدة، وكثيراً ما تقضى على الفوضى، كما حدر "مكيافللى" الأمير من إساءة استعمال الرحمة مع رعاياه، وذكر أن قيصر "بورجيا" كان من القساة على شعبه ولكن قسوته جاءت بالنظام والوحدة إلى بلده وفرضت عليها الاستقرار والولاء.

وفى نفس الفصل تساءل "مكيافللى" عما إذا كان من الأفضل أن بكون الأمير محبوباً أم مهاباً من قبل شعبه حيث قال:-

"Nasce da questo una disputa: s'elli e' meglio essere amato che temuto, O e converso. Respondesi, che si varrebbe essere l'uno e l'a'ltro; ma, perche' elli e' difficile accozzarli insieme, e'molto piu' sicuro essere temuto che amato, quando si abbia a mancare dell'uno de' dua..... Ma, sopra a tutto, asstenersi dalla roba d'altri; perche' li uomini sdimenticono piu' presto la morte del padre che la perdita del patrimonio. E che sia vero che l'altre sua

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص٩٧.

virtu' non sorebbano bastate, si puo considerare in Scipione rarissimo non solamente ne tempi sua "ma in tutta la memaria delle cose che si sano, dal quale li eserciti sua in Ispagna si rebellorono. I e che non nacque da altro, che dalla' troppa sua pieta', la quale aveve a' sua soldati piu licenzia che alla disciplina militore non si conveniva" (1).

وتظهر هذه النصوص الإجابة على ذلك التساؤل الذى طرحة "مكيافللى" عما إذا كان من الأفضل أن يخاف الناس الأمير بدلا من أن يحبوه، حيث رأى "مكيافللى" أنه من الواجب أن يخاف الناس الأمير وأن يحبوه، ولكن لما كان من العسير الجمع بين الخوف والحب فإنه من الأفضل أن يخافوه على أن يحبوه... وعلل " مكيافللى" ذلك بقوله لأن الناس لا يترددون في الإساءة إلى الأمير الذي يجعل نفسه محبوبا، بقدر ترددهم في الإساءة إلى من يحافونه.. وضرب "مكيافللى" على ذلك مثلا الشيبيو" الذي ثارت عليه جيوشه في أسبانيا بسبب إغراقه في اللين معجوده الذين سمح لهم بأشياء لا تتفق والنظام العسكري.

وفى الفصل الثامن عشر، والمعنون "بكيف يتوجب على الأمير أن يحافظ على عهوده" قدم " مكيافللي" مجموعة قواعد الأمير في علاقاته مع الأمراء الآخرين، حيث قال:-

"Dovete a dunque sapere come sono dua generazione di combattere: l'uno con le leggi, l'altro con la forza: quel primo e' proprio dello uomo, quel secondo delle bestie: ma, perche' el primo malte volte non basta, conviene ricorrere al secondo. Per

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص٩٨، وص ٩٩، وص ١٠٠، وص ١٠١.

tanto a uno principe e' necessario sapere bene usare la bastia e lo uomo ... Sendo adunque uno principe necessitato sapere bene usore la bestia , debbe di quelle pigliare la golpe et il lione ; perche' il loine non si difende da lacci, la golpe non si difende da lupi . Bisogna adunque essere golpe a conoscere e'lacci , e lione a sligottire e'lupi. Coloro che stanno semplicemente in sul lione, non se ne intendano . Non puo', per tanto, uno signore prudente ne, debbe osservare la fede, quando tale oservanzia li torni e che sono spente le cagioni che la feciono promettere, E , se li uomini fussino tutti buoni , questo precetto non sarebbe buono; ma, perche' sono tristi e non la osservareb bano a te,tu ancora non l'hai ad osservare a loro . Ne' mai a uno principe mancorono cagioni legittime di colorare la inosservanzia" (1).

ويستفاد من هذه النصوص أنه بصدد علاقات الأمير تجاه غيره من الأمراء عليه كما رأى "مكيافللى" أن يجمع في تصرفاته معهم بين أساليب الإنسان والحيوان، حيث قال للأمير: عليك أن تحديك أن ثمة سبيلين للصراع، أحدهما بواسطة القانون، والثاني بواسطة القوة، وبينما يلجأ البشر إلى السبيل الأول يلجأ الحيوانات إلى السبيل الثاني، لكن السبيل الأول غير كاف عادة لتحقيق الأهداف المرجوة، ولذلك فعلى الأمير أن يلجأ إلى السبيل الثاني، بل إنه من الضروري أن يعرف الأمير يكيف يستخدم الطريقتين معاً.. ورأى "مكيافللي" أنه إذا التجأ الأمير إلى وسيلة الحيوان عليه أن بتخذ من بين الحيوانات: الثعلب والأسد كمثل يحتذي به

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص ١٠٢، ص١٠٣.

في هذا الشأن، فعليه أن يعمل على أن يكون ثعلبا وأسدا في آن واحد. ذلك أنه إذا لم يكن الأمير إلا اسدا ما استطاع أن يتبين الشباك التي تتصب له، وأنه إذا لم يكن إلا ثعلبا لعجز عن مواجهة الذئاب، ومن شما فإن الأمر يقتضى أن يكون الأمير أسدا وثعلبا في ذات الوقين. وفيما يتعلق بالوعود والتعهدات التي يعطيها الأمير للآخرين عليه أن يكون ثعلبا فلا يراعى الضمير إذا كان من شأن ذلك الإضرار به، ويبرر "مكيافللي" ذلك بأن هذا الأسلوب يصبح غير ملائم لو أن الناس جميعا كانوا خيرين لا لكنهم – عنده – غير ذلك). فالناس في تصبور" مكيافللي" سيئون لا يراعون وعودهم للأمير، ومن ثم فهو أيضا في حل من الوفاء بوعده تجاههم. ولقد اكتفى "مكيافللي" هنا باعطاء مثال معاصر له دلل به على ذلك، حدث قال:-

"Lo non voglio delli freschi tacerne uno . Alessandro VI non fece mai altro, non penso mai ad altro che ad ingannare uomini, e sempre trovo' subietto da paterlo fare . E non fu mai uomo che avessi maggiore efficacia in asseverare, e con maggiori giuramenti affermassi una cosa, che l'osservassi meno; non di meno sempre li succederono l'inganni ad votum, perche conosceva bene questa parte del mondo" (1).

وتشير هذه النصوص إلى ما فعله البابا " ألكسندر السادس " الذى لم يقم بأى عمل سوى خداع الآخرين، بل ولم يفكر فى شئ سوى ذلك. ونظرا لتفوقه ومهارته فى تقديم الوعود كان دائما يجد الفرصية لنجاح خداعه فى الوقت الذى لم يكن هناك من هو أقل منه تمسكا بهذه الوعود.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص ١٠٤.

هذا وفي الفصول من التاسع عشر إلى الرابع والعشرين، نصب "مكيافللي" الأمير عدة نصائح منها أن يتجنب كل ما يؤدى إلى تعرضك للحتقار والكراهية من جانب شعبه، وأن يخلق بمكره عداوات في الداخل والخارج متى اتيحت له الفرصة لذلك، حتى إذا ما قهر أعداءه ضاعف من مكانته وعظمته، ونصحه كذلك أن يعمل لاكتساب الشهرة، وأن يحسن اختيار وزرائه وذلك عن طريق اختيار الوزير الذي يستهدف في جميع أعماله مصالحه (أي مصالح الأمير) وليس مصالح ذلك الوزير الخاصة، كما نصحه أيضا بالابتعاد عن المنافقين، وأن يعمل للوقاية من النفاق من ثنايا جعل الجميع يدركون أنهم لن يسيئوا إليه إذا ما واجهوه بالحقائق، وأن يقبل الأمير النصيحة دائما.

وفى الفصل الخامس والعشرين، والمعنون "بأثر القدر فى الأمسور الإنسانية وطرق مقاومته" عرض " مكيافللى" رأيه فى أحكام القدر، حيث قال:-

"E' non mi e'incognito come molti hanno avuto et hanno opinione, che le cose del mondo sieno in modo governate della fortuna e da Dio, che li uomini con la prudenzia loro non posaino correggerle, anzi non vi abbino remedio alcuno... I udico patere esser vero che la fortuna sia arbitre della meta' delle azioni nostre, ma che ancora lei ne lasci governare l'atra meta', opresso, a noi" (1).

<sup>(</sup>١) المرجع السابق،ص ١٣٧، ص١٣٨-

أو يبدلوها، بل عليهم الاستسلام الكامل لها دون محاولة فعل أى شيئ... أما هو فليس في وسعه أن يتجاهل الإرادة الإنسانية تماما، ومن رأيه أن يعزو الإنسان إلى القدر التحكم في نصف عمله لأن القدر ترك له النصف الآخر أو ما يقرب ليتحكم فيه بنفسه.

وفى الفصل الأخير من كتابه "الأمير" (الفصل السادس والعشرين) والمعنون بـ "الدعوة إلى تحرير إيطاليا مـن الـبرابرة" دعا الأمـير "لورنزو"، الذى أهدى إليه الكتاب، إلى تحرير إيطاليا من الغزاة الـبرابرة (ويقصد بهم فرنسا وألمانيا وأسبانيا آنذاك).

وتجدر الإشارة هنا إلى أن أفكار "مكيافللى" لم تقتصر فقط على كتاب "الأمير"، بل امتدت إلى مطارحاته (١) (السابق الإشارة إليها). ففى هذه المطارحات بحث "مكيافللى" في توسع الجمهورية الرومانية، كما ظهر فيها تجاهله للدين وفصله عن السياسة، وكذلك فكرة القوة والحيلة كأساس لسياسات الحكومات. ومما جاء من آراء في هذا المطارحات موقف "مكيافللى" من الكنيسة (كنيسة روما آنذاك) حيث قال:-

" Abbiamo dunque con la chiesa e coi preti nio Italiani questo primo obbligo, d'essere diventati senza religione e cattivi, ma ne

<sup>(</sup>١) انظر:

Niccolo' Machiavelli, Discorsi –sopra la prima deca di Tito Liuio, Milano, 1919.

واعتمد الباحث في فهم بعض النصوص التي أوردها هنا على المستراجم التاليسة لمطارحات "مكيافللي":-

The discourses by Niccolo' Machiavelli, translated by Max Lerner, New York, 1940.

<sup>- .....,</sup> translated by Daniel Donno, New York, 1981.

abbiamo ancora un maagiore, il quale e' cagione della rovina nostro. Questo e'che la chiesa ha tenuto e tiene questa nostra provincia divisa. E veramente alcuna provincia non fu mai unita o felice, se la non viene tutta all' ubbidienza d'una repubblica o d'uno principe, come e' avvenuto alla Francia ed all Spagna. E la cagione che la Italia non sia in quel medesmo termine, ne' abbia anche ella o una repabblica o uno principe che la governi, e'solamente la chiesa: perche' avendovi abitato e tenuto imperio temporale, non e'stata si potente, ne' di tal virtu' che l'abbia potuto occupare il restante d'Italia, e farsene pricnipe; e non e' stata, dall'altra parte si debile, che, per paura di non perdere il dominio delle cose temporali, la non abbia potuto convocare un potente che la difenda contro a quello che in Italia fosse diventato troppo potente" (1).

وتدال هذه النصوص على موقف "مكيافللي" من الكنيسة الإيطالية، حيث هاجمها بقوله: نحن الإيطاليون ندين لكنيسة روما وقسيسيها بما وصلنا إليه من حالة الارتداد عن الدين وفساد الخلق، بل وبما هو أعظم من ذلك الإنهيار (۱). ذلك أن الكنيسة عملت ولا زالت تعمل (آنذاك) علي تقسيم إيطاليا التي لا يمكن لها أن تتحد، ولا أن تهنأ إلا إذا خضعت لحكومة واحدة سواء أكانت ملكية أو جمهورية، كما هو الحال في فرنسا وأسبانيا، لكن إيطاليا لم تكن أيا منهما وسبب ذلك كله هو الكنيسة التي لم تكن لديها القدرة على فرض سيادتها على جميع أنحاء إيطاليا، كما الم

<sup>-</sup> N.Machiavelli, Discorsi, Op., cit., P. 64. انظر في هذا الشأن: (١)

<sup>(</sup>٢) حيث شاهد "مكيافللي" انهيار وطنه عام ١٥١٢.

تسمح لغيرها القيام بنلك المهمة، وإذن هي المسئولة عن تغتيب إيطاليا وعدم وحدتها تحت حكومة واحدة، حيث سعت لتمزيقها بين عديد من إمارات وجعلتها فريسة سهلة المنال لا للبرابرة الأقوياء فحسب بل ولأى أمير يرغب في النيل منها في سعيه لزيادة قوته.

### رابعا: مقابلة بين كل من " مكيافللي " ، و " ابن ظفر":

وإذ انتهينا من تحليل نصوص كتاب "سلوان المطاع" "لابن ظفري العربى الصقلى بالتفصيل اللاحق، وكتاب "الأمير" "لمكيافللى" (على سبيل الاستشهاد)، فإنه واضح أن كليهما سعى إلى تقديم قواعد عمل لو اتبعها الأمير لجاءت سياساته (في الداخل وفي الخارج) أكثر قوة وفاعلية، ومن ثم فقد سعى كلاهما لتقديم قواعد لفن أصول الحكم تكفل له أقصى درجات الفاعلية. وفيما يلى نعرض لنقاط التشابه والخلاف بينهما:

### أولا: نقاط التشابــه:

أولها: أن كليهما قدم كتابه هدية إلى أمير ، "فابن ظفر" قدم كتابه "سلوان المطاع" هدية إلى قائد صقلية وزعيم المسلمين بها "ابن حمود" آملا بذلك أن يسعى هذا الأمير القرشى إلى توحيد المسلمين بالجزيرة والعمل على عودتها إلى حوزة المسلمين من أيدى النورمان (على نحو ماقام به الموحدون من استرداد المهدية من أيديهم في نفس العام الذي ألف فيه "ابن ظفر" كتابه هذا). و "مكيافللي" كذلك قدم كتابه "الأمير" هدية إلى الأمير "لورنزو" آملا أن يقوم هذا الأمير بتوحيد إيطاليا بعد تحريرها من يد الغزاة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن مصير هذين الكتابين كان الاخفاق في تحقيق هدفهما في حياة كل من "ابن ظفر" و "مكيافللي".

ثانيها: إرساء قواعد عمل لو اتبعها الأمير لجاءت سياساته أكــــثر قوة وفاعلية: من قوة وحيلة، والاستناد إلى جيش قوى، وحسم الأمـــور، والحزم في انتهاز الفرص تحقيقا للأهداف، وعدم استخدام اللين الزائد مع المحكومين.

ثالثها: النزعة الواقعية في التحليل، فالمعرفة لديهما مستمدة مـــن التجربة العملية، والقواعد التي قدمت من جانبهما في فن أصــول الحكـم جاءت مستندة إلى أحداث تاريخية.

رابعها: النسبية وعدم تقبل أى حل من جانبهما فى العملية السياسية على أنه نهائى، ففى قاعدة "التفويض" التى قدمها "ابن ظفر" يسرى أن التفويض لأحكام القدر لا يعنى الاستسلام والتواكل بسل يعنى الثبات والمثابرة والعمل المستمر للخروج من الموقف بأقل الخسائر الممكنة، وفى هذا الإطار يذهب "مكيافللى" - كما تقدم - إلى القول بعدم الاستسلام الكامل للأحداث دون محاولة فعل أى شئ حيث عزا إلى القدر التحكم فى نصف العمل، وأن القدر قد ترك للإنسان النصف الآخر أو مسا يقسرب ليتحكم فيه بنفسه.

خامسها: الإشارة إلى مفهوم القوة في الدراسات السياسية، في تناولهما لاستخدام وسيلتي القوة والحيلة من جانب الأمير في سياسته وخاصة الخارجية ضمانا لقوته.

#### ثانيا: نقاط التباين:

أولها: مسألة فصل الأخلاق عن السياسة، حيث نصح " مكيافالى " الأمير بأنه لكى يبقى فى حكمه فعليه أن يعرف كيف عيد استخدام الرذائل وألا يكترث بأى لوم يقع عليه من جراء ذلك عملا بمبدأ "الغايسة تبرر الوسيلة"، ولأن التحلى بالفضائل أمر لا يتفق وحال البشرية. أما "ابن

ظفر" فيذهب إلى النقيض مما نصح به " مكيافللى" الأمير من دعوته له بفصل الأخلاق عن السياسة، حيث ربط بينها، ونصح الأمير في حالمة تمرد رعيته بكف الأذى وبسط العدل والإحسان وتأمين السبل وإجارة المستجير والأخذ بالفضل والعفو. من هنا كان الأمير الأفضل عند "ابسن ظفر" هو الذى يربط سياسته بالأخلاق الفضلى، أما الأمير الأفضل عند "مكيافللى" فهو الذى يطرح الأخلاق جانبا في سياسته، ولذلك كان "مكيافللى" يبدى إعجابه بالبابا ألكسندر السادس وهو الكاردينال "روديجو بورجيا" الذى دأب على استخدام السم في مواجهة خصومه، والذى لسم يفعل شيئا سوى خداع الناس، ولم يترك فرصة لخداعهم إلا واستغلها، وكان قديرا على ايهام سامعيه بصدقه واخلاصه، كما كان "سيزار بورجيا" (ابن البابا ألكسندر السادس) بطل "مكيافللى" الأثير، وقد عاصره، وألهمته سيرته تأليف كتابه "الأمير"، "وسيزار بورجيا" هذا هو الذى قتل أخيه الأكبر واغتال زوج أخته ومئات غيرهم تثبينا السلطانه (۱).

ثانيها: تصور كل منهما للدين، فعلى حين يرى "ابن ظفر" الفقيه والمفسر أن الدين عماد الحياة والسياسة معا حيث جاءت نصائحه للأمير متفقة مع الشرع، يرى "مكيافللي" أن الدين (المسيحي) يدعو إلى الانكسار واحتقار الدنيويات، وذلك في مواجهة ديانة الإغريق الوثنية التي تقدس الأبطال وتؤله رجال الفكر والفن العظام، كما أن الدين – ليس إلا أداة من أدوات الحكم يقود بها الأمير شعبه، ولو أن الأمير كان قويا وكافرا لكان أفضل من أن يكون مؤمنا ضعيفا(٢).

<sup>(</sup>١) راجع في هذا الصدد، فؤاد محمد شبل، المرجع السابق، ص٣٤٣، وص ٣٤٢.

<sup>(</sup>٢) راجع بصدد تصور "مكيافللي" للدين، المطارحات مرجع سابق، ص٣٢، وص٦٤.

تالثها: نظرة كل منهما إلى الطبيعة البشرية "فمكيافللى" سيئ الظيعة البشرية على طول كتابه، وليس هذا بغريب إذ عاصر "مكيافللى" "سيزار بورجيا" وغيره من سفلة إيطاليا، ومن رجال الدين المنحرفي—ن، فالأمير العاقل – في تصوره هو الذي يقيم سياســـته علـــى افــتراض أن الإنسان شرير بطبعته. وعلى النقيض من ذلك يأتي تصور "ابــن ظفـر" للطبيعة البشرية حيث لم يكن سيئ الظن بها في كتابه " سلوان المطـلع"، بل وفي كتاب آخر له بعنوان "أنباء نجباء الأبناء" (السابق الإشارة إليـــه) راح يبرز أفضل ما في الطبيعة البشرية.

رابعها: التشاؤم، وهو الطابع الغالب على تفكير "مكيافللى"، حيث يرى أن الإنسان غير قابل للتغيير وعاجز عن بلوغ الكمال، على حيث يؤمن "ابن ظفر" بأن الإنسان مهيأ بطبعه لبلوغ الكمال وأن بوسعه الارتقاء بذاته بفضل تحرير طاقته الذهنية والنهوض بها، حيث طالب الأمير في حالة وقوع الضرر بعدم التقاعس وإعمال الحيلة ما استطاع، وحذره من اليأس والسآمة (الملل) وهو في طريقه لتحقيق هدفه. ولاشك أن التشاؤم الذي غلب على تفكير "مكيافللى" قد انعكس علي نصائحه للأمير حيث رأى أنه ليس للأمير متسع من الوقت لممارسة المعنويات وأن هناك فجوة واسعة بين الواقع العملى والمثاليات (أ).

خامسها: أن فكر " مكيافللى" قد جاء تمجيدا للحكم الشمولى وتقديسا لمبدأ أنانية الحكام فى تعبئة الجماهير لخدمة غايتهم الطاغية فى التوسيع واحاطتهم بهالات المجد والفخار، فينتهى الأمر بهم إلى جنون العظمة، وتجر شهوتهم التى لاحد لها الكوارث على قومهم بل وعلى العالم أجمع (ولقد استهوت أفكار "مكيافللى" تلك كلا من نابليون وهتلر وموسولينى..).

<sup>(</sup>١) راجع بصدد تصور "مكيافللي" للطبيعة البشرية، وبصدد غلبة التشاؤم على المرجع السابق، ص٢٤٥، وص٣٤٨، ودس٩٤٩.

أما "ابن ظفر" فيستشف من كتابه أنه غير ميال إلى الحكم الشموالي، بــل هو كثير النقد للملوك والأمراء الذين ينفردون باتخاذ القرار وحدهم دون استشارة وزرائهم أو ذوى الخبرة والتجربة، وانتقد كذلك القساة، مسن الملوك والأمراء، على رعيتهم حيث غلب استخدام الرحمة مـع الرعية ولكن بلا لين زائد، أما "مكيافللي" فقد رأى أنه من الأفضل أن يخاف الرعية الأمير من أن يحبوه، وأباح القسوة والقتل والغش أو أية وسيلة طالما أن ذلك يحافظ على الإمارة، وبصفة خاصة أثناء نشأة الإمارة (أى عند إحلال نظام جديد محل نظام قديم)، وكل ذلك على أساس أن المنفعة عند إحلال نظام جديد محك نظام قديم)، وأن الأمير الأفضل هـو الـذى بحقق أقصى منفعة مكنة وبأبة وسبلة (١٠).

وختاما، فإنه واضح من كل ما تقدم: من تحليل نصوص كتاب "سلوان المطاع" "لابن ظفر" بالتفصيل المتقدم، ومن تحليل نصوص كتاب "الأمير" "لمكيافللي" (على سبيل الاستشهاد) ومن مقابلة كل منهما من ثنايا نقاط التشابه والخلاف – واصح سبق "ابن ظفر" العربي الصقلي المكيافللي" في تصوير قواعد فن أصول الحكم بحوالي أربعة قرون، حيث نبه إلى وسائل وأدوات لو اتبعها الأمير لجاءت سياساته أكثر قوة وفاعلية، حال استخدام وسيلتي القوة والحيلة (المكيدة) – وعلي نحو تسميتها الأمراء الاشرين، وحال استخدام وسيلة اللين في سياساته (الخارجية) إزاء الأمراء الآخرين، وحال استخدام وسيلة اللين في سياساته (الداخلية) إزاء الرعية، لكن لا لين زائد وإلا أدى ذلك إلى فساد الرعية و هكذا.

وواضح كذلك نزعة "ابن ظفر" الواقعية في تصوير قواعد فن السياسة، باستناده إلى أمثلة تاريخية تدلل على صحة تلك القواعد، حييت

<sup>(</sup>۱) المرجع السابق، ص ٣٤٦. وانظر كذلك بصدد: مكيافللي والحكم الشمولي: - Raymond Aron, Machiavel et les tyrannies modernes, Fallois, Paris, 1993.

نهج فى ذلك منهجا اختباريا (استقرائيا) ، وهو سابق على "مكيافللى" فى هذا الصدد، إلى جانب سبقه له فى الإشارة السيى مفهوم "القوة" فى الدر اسات السياسية.

من هنا يعتبر "ابن ظفر" العربي الصقلي هو المؤسس الحقيقي لفن السياسة - بمدلوله المعاصر - على مستوى الثقافات الإنسانية قاطبة، وليس "مكيافللي" كما يدعى الغرب ذلك. بل وربما تأثر "مكيافللي" "بابن ظفر" كغيره من الإيطاليين (حال دانتي الذي تأثر في أفكاره عن الآخرة بالمسلمين..) الذين تأثروا بالتراث العربي والإسلامي، حيث كانت صقلية هي الجسر الذي نقلت الثقافة العربية والإسلامية عبيره إلى يطاليا وأوربا الوسطى في وقت كانت فيه أوربا كلها تعيش عصور ظلامها وتخلفها، والثابت فعلا أن "مكيافللي" قام بترديد أفكار جاء بها "ابن ظفر" حال فكرة استخدام وسيلتي القوة والحيلة، وعدم استخدام اللين الزائد مع الرعية...، والاستعانة بالأمثلة التاريخية الواقعية في التدليل على صحة قواعد العمل في مجال السياسة، والنسبية في عدم تقبل أي حال نهائي الموقف، وإلى حد ما رأيه في التصرف مع أحكام القدر من جانب الأمير، وهكذا.

ولقد ظهرت جدارة "ابن ظفر" ومهارته في تصديه لفن السياسة، بتصوير قواعد فن أصول الحكم بصفة عامة، وبإعمال الحيا بصفة خاصة. ولم يبق بعد ذلك "لمكيافللي" سوى فكرته عن فصل السياسة عن الأخلاق (والدين)، ومبدأ "الغاية تبرر الوسيلة" كأساس لفن الوصولية، ونظرته التشاؤمية للإنسان، وسوء ظنه بالطبيعة البشرية، وتمجيده للحكم الشمولي. "فمكيافللي" من خلال استخفافه بالدين والأخلاق، وأدبه المكشوف، وفرديته المتطرفة، وماديته السافرة، يعد وبحق مرآة لعصوه فهو الابن البار لعصر النهضة الذي كان من سماته الإعراض عن الدين وإيثار الجوانب العملية، ونبذ فكرة وجود نظام رباني للإنسان والكون.



## الفصل الثالث

# مجموعة المفكرين السياسيين الإسلاميين أصحاب " المنهج العلمي التجريبي "

#### تقديم:

وهذه المجموعة \_ كما تقدم \_ يمثلها كلاً من "ابن خلدون" ، و"ابن الأزرق"، وحدهما، وعلى أساس أن "ابن خلدون" له السبق في نقل المنهج العلمي التجريبي من مجال العلوم الطبيعية إلى مجال الدراسات السياسية (والاجتماعية)، لكنه ليس المتمم لسلسلة التفكير العلمي التجريبيي هنا، فالمتمم الحقيقي لها هو "ابن الأزرق"، ولتوضيح ذلك نجري في هذا الفصل مقارنة بين "ابن خلدون" و"ابن الأزرق". وكذلك ستمكننا هذه المقارنة من معرفة من هو المؤسس الحقيقي للمنهج العلمي التجريبي في مجال الدراسات السياسية (والاجتماعية).

من هنا فإننا في هذا الفصل نقدم دراسة تستهدف الكشف عــن أن ابن خلـدون" (١٣٣٧-٨٠٨هـ/ ١٣٣٢ - ١٤٠٦ م) لم يكن سوى حلقة من حلقات سلسلة التفكير العلمي التجريبي في الفكر السياسي الإســلامي، حيث يعتبر "ابن الأزرق" الأندلسي ( ١٣٨-١٩٨هـ) والذي ولد بعد وفاة "ابن خلدون" بأكثر من عشرين سنة (٢٧٧م)، هو المؤســس الحقيقي المنهج العلمي التجريبي فــي الدراسـات السياسـية بصفة خاصــة للمنهج العلمي التجريبــي فــي الدراسـات السياسـية بصفة خاصـة (والاجتماعية بصفة عامة)(١) وعلى مستوى الفكر الإنساني قاطبة، وذلك بكل خصائصه ومقوماتــه الحديثـة مـن "موضوعيــة: Objectivism"، وإضفاء "نظرة سلوكية: Relativism"،

<sup>(</sup>۱) وهذا ما أكده الدكتور على سامى النشار في تقديمه لكتاب أبي عبد الله بن الأزرق "بدائع السلك في طبائع الملك"،طبعة دار الحرية ببغداد، ج١، ١٩٧٧، ص٥.

على التحليل.

فلئن كانا: "ابن خلدون" ، و " ابن الأزرق " قدد بدءا تحليلاتهما السياسية من الواقع بالملاحظة \_ فارتكز ا بذلك إلى مقوم "الموضوعيـة" كمقوم أساسي للمنهج العلمي التجريبي، إلا أن "ابن خلدون" قـــد انته، بصدد تلك التحليلات إلى تعميمات مطلقة، فافتقد بذلك أهم مقومات المنهج العلمي التجريبي وهو مقوم " النسبية" ، على حين انتهى "ابن الأزرق" إلى تعميمات نسبية بصدد تحليلاته مما جعلها قد جمعت بين مقومي المنهج العلمي التجريبي الحديث وهما: " الموضوعية " و" النسبية "، وعليه فإن "ابن الأزرق" وليس " ابن خلاون " يعد الحلقة الأخيرة والمتممة لسلسلة التفكير العلمي التجريبي في الدراسات السياسية الإسلامية. هذا وبالإضافة إلى ما تقدم يتميز " ابن الأزرق " عن " ابن خلدون " في مجال الدر اسلت السياسية بأنه قد أفرد كتاباً فيها وأسماه " بدائع السك في طبائع الملك "(١). ذلك بينما جاءت أفكار "ابن خلدون" السياسية ضمن مقدمته الشهيرة (٢). كما أن كتاب " ابن الأزرق " ذلك كشف لنا عن مصلدر مقدمة "ابن خلدون" التي لم يشر هو إليها في أغلب الأحيان، "فابن خلدون ارتكز في مقدمته لأفكار متعددة لسابقيه من المفكرين الإسلاميين "كفكرة العصبية" التي بعد "المسعودي" (٣٤٦هـ) أول من نبه إليها في كتابه "مروج الذهب" ، لم يذكر "ابن خلدون" ذلك وادعى بأنه صاحبها، كما نقل "ابــن خلدون" عن إخوان الصفا مصطلحات عددة (كالعمران البداوة -التوحش..) ولم يشر إلى مصدرها، كما اعتمد على كتابات "الطرطوشسى"

<sup>(</sup>۱) وهو كتابه الوحيد في السياسة، جمع فيه معظم ما كتبه سابقيه في السياسة مسن حقائق وقواعد حكمية.

<sup>(</sup>٢) وهى مقدمة كتابه التاريخي المعنون بــ: "كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر فــي أيام العرب والعجم والبربر".

و"الماوردى" و"ابن رضوان" ، وجدير بالذكر هنا أن "ابن الأزرق" عند تعليقه على مقدمة "ابن خلدون" ذكر تلك الأفكار ومصادرها، هذا إلى جانب أنه كان متثبتاً فيما نقل من أفكار ليست له وذكر مصادرها بأمانة وصدق، وهو في هذا على نقيض من "ابن خلدون"(١).

من هنا فإنه لإجراء تلك الدراسة المقارنة بين "ابن خلدون"، و"ابن الأزرق" بشأن مساهمتهما في تأسيس المنهج العلمى التجريبى فى الدراسات السياسية والاجتماعية، فقد رأينا تناول تلك الدراسة من ثنايا النقاط التالية:

أولاً: مقدمة: نعرف فيها " بالمنهج العلمى التجريبي"، وبمقوماته: 1- الموضوعية، ٢- النسبية، وأيضاً "بالنظرة السلوكية" التي تراكمت عليه في النصف الثاني من القرن العشرين.

ثانياً: مقومات المنهج العلمي التجريبي في فكر " ابن خلدون".

ثالثًا: مقومات المنهج العلمي التجريبي في فكر " ابن الأزرق".

رابعاً: إجراء مقابلة بين فكر كل من "ابن خلدون" ، و "ابن الأزرق" فيما قدماه بصدد مقومات المنهج العلمى التجريبي، للوقوف على نقاط الشبه والاختلاف فيما بينهما.

<sup>(</sup>۱) وهذا ما أشار إليه د. على سامى النشار: المرجع السابق، ص ۲۲. وهو ما أكده أيضاً: د. محمد جلال شرف، ود. على عبد المعطى محمد، في كتابهما: الفكر السياسي في الإسلام من شخصيات ومذاهب، دار الجامعات المصريبة بالإسكندرية، ۱۹۷۸، ص ۹۰۹ وما بعدها، وكذلك: د. محمود إسماعيل، نهايسة أسطورة: نظريات " ابن خلدون " مقتبسة من رسائل "إخوان الصفا"، دار قباء بالقاهرة، ۲۰۰۰، ص ۱۶، ص ۱۰.

# أولاً: مقدمة في التعريف بالمنهج العلمي التجريبي وبمقوماته

#### \* التعريف بالمنهج العلمي التجريبي:

وهو المنهج اذى انتهى بتوطيد أقدامه فى الدراسات السياسية فى القرن العشرين وخاصة فى أعقاب الحرب العالمية الثانية، فثمة التقاء حديث بين المعنيين بفلسفة العلوم على أن "العلم" أضحى يعنى " العلم التجريبي" الذى يجمع بين الاستقراء والاستنباط فى آن واحد. ذلك أن الاعتماد على المنهج الاستنباطي فى الدراسات السياسية (والاجتماعية) وحده معناه اجراء هذه الدراسات بعيداً عن الواقع المستهدف، ومن شم فهى دراسات تفتقر إلى الموضوعية، وأن الاعتماد على المنهج الاستقرائي وحده بشأنها يقف دون البلوغ بنتائج الاختبار إلى مستوى " التعميم: Generalisation " (والذي هو الهدف النهائي للعلم)(١).

من هنا حدث اندماجاً بين المنهجين: الاستقرائى والاستنباطى فىلى الآونة الأخيرة، فلا فصل بينهما بل تكامل منهجى قوامه الجمع بين الاختبار الاستقرائى والتدليل العقلى، وعلى وضع يهيئ للموضوعية التى قوامها جعل القول الفصل فى شأن حقيقة الواقع المستهدف للواقع ذاته بعيداً عن النظرات الذاتية للباحث مع إفساح المجال للتدليل العقلى باعتباره الداة التعميم "أداة التعميم". ولقد تم الاتفاق بين المعنيين بفلسفة العلوم على تسمية هذه الاختبارية المنطقية " بالعلم التجريبى: Science Experimental "(٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: د. محمد طه بدوى، منهج البحث العلمى \_ اجراءاته ومستویاته، مدخل الى دراسة تقنیات البحث الاقتصادی، من مطبوعات مجلة كلیة التجارة \_ جامعة الإسكندریة ، عدد خاص ۱۹۷۹، ص ۱۰. وانظر للكاتب: النظریات السیاسیة المعاصرة - دراسة فی النماذج والنظریات التی قدمت لفهم و تحلیل عالم السیاسیة، الدار الجامعیة بالإسكندریة، ۲۰۰۰، ص ۱.

<sup>(</sup>٢) انظر :د. محمد طه بدوى ، المرجع السابق ، نفس الصفحة.

و"العلم التجريبي" من حيث هو منهج الدراسات السياسية الحديثة — يتمثل مضمونه بصفة أصلية في الاعتماد على الملاحظة والتجريب<sup>(۱)</sup> مع تدخل العقل بسلسلة من عمليات الاستنباط المنطقي تنتهي بالارتقاء بنتائج اختبار عدد محدد من حالات الواقع المختبر إلى قانون مفسر لشتي حالات الواقع وإلى مالا نهاية طالما أنها تشارك الحالات المحددة المختبرة نفسس الخصائص<sup>(۲)</sup>.

وهكذا يقوم منهج العلم التجريبى على مجموعة متداخلة من عمليات استقرائية استنباطية في آن واحد، ويكون ذلك قد وضع نهاية للصراع التقليدي بين منهجي الاستنباط والاستقراء كمنهجين متنافرين. وهذا المنهج: " العلمي التجريبي:Science Experimental " هو منهج الدر اسلت السياسية العلمية في أيامنا.

#### \* مقومات المنهج العلمي التجريبي:

ويقوم المنهج العلمى التجريبي على مقومين رئيسيين (في مواجهة المنهجين: الاستنباطي والاستقرائي) وهما:

#### أولاً: الموضوعية Objectivism :

وتعنى الموضوعية البدء من الواقع بالملاحظة، وبما لايدع مجالاً لوجهات نظر الباحثين الذاتية في شأن حقيقة الواقع المستهدف، حيث ينتهى الباحثون إلى أحكام موضوعية أو واقعية (Jugements de realité)، وذلك في مواجهة الأحكام الذاتية (Jugements de valeur) وهيئ

<sup>(</sup>۱) "والتجريب: Experimentation " هي لفظة أصلاً من شأن العلوم الطبيعية والتسي تخضع ظواهرها بطبيعتها للتجريب الصناعي، ومن هنا كانت لفظة " المقارنسة" بديلاً للتجريب في العلوم الاجتماعية وهي تعنى ملاحظات متعددة، واصطلاحاً نرتبط بلفظة "التجريب".

<sup>(</sup>٢) انظر: المرجع السابق ، ص١١.

الأحكام التى تصدر معبرة عن وجهات نظر ذاتية لأصحابها. هذا والموضوعية هى الركن الركين للعلم، وهى التى تحصر مهمة العلم فسى تفسير الواقع المستهدف، وتربطه نهائياً بما هو كائن(١).

#### ثانياً: " النسبية: Relativism :

وتعنى النسبية (والتى أضحت اليسوم من أهم سمات العلم الموضوعي) نسبية الحقائق العلمية؛ ذلك أن الواقع السياسى (والاجتماعى) متغير زماناً ومكاناً، وتبعاً لذلك فإن أصحاب المنهج العلمى المجريبى فى أيامناً يواجهون نتائج بحوثهم على وجه الاستمرار بالواقع، وطالما ظلل الواقع يؤيدها بالتجريب كلما ظلت هذه النتائج محتفظة بطابعها العلمسى، وإلا عدلوا عنها(٢).

وارتكازاً إلى هذين المقومين (الموضوعية والنسبية) تقوم الدراسات العلمية التجريبية، حيث تبدأ هذه الدراسات بملاحظة سير المادة المستهدفة (وفى هذا إعمال للموضوعية) وذلك بقصد تصوير فرض أولى، ثم يعرض هذا الفرض الأولى على أكبر عدد متاح من حالات الواقع المنتمية إلى نفس المادة لاستقرائها في شأن صحته وذلك بالتجريب، حتى إذا ثبت مطابقة ذلك الفرض للواقع عمل البحث على تعميم مضمون الفرض الأولى بوضعه في صيغة عامة، وعملية التعميم هنا تتمثل في مجموعة من عمليات الاستنباط المنطقى قوامها الانطلق من مضمون الفرض الأولى للتسلسل منه تسلسلاً منطقياً ينتهى بصيغة عامة هي " القانون العلمي" في التعبير التقليدي، وهسى أيضاً الفرض عامة هي " القانون العلمي" في التعبير التقليدي، وهسى أيضاً الفرض

<sup>(</sup>۱) انظر: د. محمد طه بدوی، تنظیر السیاسة، المكتب المصری الحدیست، ۱۹۶۸، ص ۶۲.

 <sup>(</sup>۲) انظر: د. محمد طه بدوی، النظریة السیاسیة ــ النظریة العامة للمعرفة السیاسیة، مرجع سابق، ص ۲۶۸وص ۳۰۰.

العلمى فى التعبير الأدق \_ أى الفرض المحقق تحقيقاً تجريبياً. وهذه الفروض (العلمية) نظل علمية طالما ظل الواقع يؤيدها بالتجريب وإلا عدلت إلى فروض جديدة تعرض على الواقع لتجريبها وهكذا. من هنا فإن تحقق صحة الفرض بالتجريب لا يعنى أن مضمونه يصبح حقيقة علمية، وإنما يظل الفرض الممحص بالتجريب ممثلاً للحقيقة طالما لم يتنكر له الواقع، وهذا ما يسمى بنسبية الحقائق العلمية أو بدائرية البحث العلمى. وهذا المنهج العلمى التجريبي (بمقوماته تلك)هو المنهج الأوحد في أيامنا لتحليل الواقع السياسي المستهدف، وذلك في مواجهة المنهج الاستقرائي الاستنابطي الذي تنقصه الموضوعية، وفي مواجهة المنهج الاستقرائي.

هذا والمتتبع لتاريخ الفكر السياسي يلاحظ أن هناك نماذج من المفكرين السياسيين قد تصدروا تاريخياً للتحليل الموضوعي السياسي، ففي الفكر اليوناني القديم كان " أرسطو" ، والذي ولسد عام ٣٨٤ ق.م تقريباً، قد اهتم بالملاحظة والمقارنة في دراسة لنظم المدن اليونانية فسي

<sup>(</sup>۱) انظر:د. محمد طه بدوى، منهج البحث العلمى، مرجع سلبق، ص ۱۱، ص ۱۷. هذا و رغم أن المنهج الاستقرائي ينقصه التعميم (واللذي هلو السهدف النهائي للعلم) ومن ثم يعجز عن تفسير الواقع السياسي، إلا أنه المنهج الاستتباطى لبعض الدراسات السياسية كدراسات الحالة، وأيضاً بالنسبة للمنهج الاستتباطى رغم أنه يفتقر إلى الموضوعية (وهي الركن الركين للعلم) ومن ثم يعجز كذلك عن تفسير الواقع السياسي، إلا أنه المنهج الأوحد لبعض الدراسات السياسية (كالنظم السياسية). ولمزيد من التعريف بالمنهج العلمي التجريبيي وبمقوماته النظر:

Arnold Brecht, Political Theory, Princeton University Press, New Jersey, 1959, pp. 27-135.

وعن المنهج العلمي التجريبي بصفة عامة انظر:

Madeleine Grawitz, Méthodes des Sciences Sociales, Dalloz, Paris, 1974.

عصره في كتابه "السياسة "، فقد تناول تلك النظم من ثنايا ملاحظة واقعها لوصفها (وحتى هذا هو موضوعي)، ثم لتقويمها في ضوء مثال معينة بقصد تصوير "النظام الأمثل "، ومن ثم انتهى مثالياً الى أنه بدأ واقعياً وانتهى مثالياً، وطالما انه اتجه إلى الواقع مستهدفاً الكشف من ثناياه عن الأمثل فهو مثالي بحكم هدفه، ولذلك فإنه من الخطا القول بأن السطو" هو مؤسس المنهج العلمي التجريبي في الدراسات السياسية، أو القول بأنه نموذج للمنهج الاستقرائي، لأن العبرة بما استهدفه (١).

و" ميكافيلي" الإيطالي الذي ظهر في صدر القرن السادس عشر الميلادي، لا ينتمى أيضا إلى منهج العلم التجريبي بمدلوله الحديث في كتابه " الأمير". ذلك أنه بدأ من الواقع بالملاحظة (اى انه بدأ واقعياً) ولكنه استهدف وصف الواقع وليس تفسيره، فانتهى إلى تقديم أصول "لفن السياسة" لا " لعلم السياسة"، وذلك من ثنايا تصويره لمجموعة قواعد عمل لو اتبعها الأمير لجاءت سياسته أكثر قوة وفاعلية () في الداخيل والخارج.

ويعد " مونتسكيو" الفرنسى في كتابه: "روح القوانين: كمجال الالإلمان أول من استخدم المنهج العلمى التجريبيي في مجال الدراسات السياسية في الغرب (أو من بعد "ابن خلدون" في معدمته على مستوى الفكر الإنساني)، حيث أعلن صراحة بأنه يعنى بما هو كائن لا بما يجب أن يكون، وعالج الظواهر السياسية من ثنايا الملاحظة واستهدف تفسير هذه الظواهر من ثنايا ما انتهى إليه من قوانين علمية تحكمها (حال أن السلطة قوة وأنه طبقاً لطبيعة الأشياء لا يوقف القوة إلا القوة)، كما أشار إلى أن القوانين العلمية التي تحكم العلاقات والروابط بين الظواهر

<sup>(</sup>١) انظر: د. محمد طه بدوى، النظرية السياسية، مرجع سابق، ص ٢٦٤ ، ١٧٧٣.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص ١٣٦، ص ٢٧٦.

السياسية (والاجتماعية) ليست حتمية (على نحو القوانيسن التى تحكم الظواهر الطبيعية) وإنما هى نسبية لأن الواقع السياسيي (والاجتماعي) متغير بطبيعة. كما يعتبر "كارل ماركس" (١٨١٦ – ١٨٩٣م) نموذجاً آخر للمنهج العلمي التجريبي في مجال الدراسات السياسية والاجتماعية، حيث انطلق من الواقع عن طريق الملاحظة وانتهى إلى تقديم تفسير مادى لتطور المجتمعات الإنسانية وفق ماديته الجدلية، ولكنه ارتبط في تحليلاته بفكرة "الحتمية" حيث ربط في تحليلاته بين ظاهرة السلطة السياسية والملكية الخاصة ربطاً حتمياً، ومتصوراً اختفاء ظاهرة السلطة باختفاء الملكية في المرحلة العليا للشيوعية وهو تصور من قبيل الخيال الصرف.(١).

ويعتبر "أوجيست كونت: A.Cont " (١٨٥٧ – ١٨٥٣) مؤسسس علم الاجتماع الحديث في الغرب، حيث عرف علم الاجتماع "Sociologie" بأنه العلم الذي يتناول المجتمع في سكونه وحركيته على أساس من الواقع ودون تدخل للأحكام القيمية وما يجب أن يكون، الأمر الذي جعل من علم الاجتماع الحديث علماً وضعياً منفصلاً تماماً عن الميتافيزيق، إنه العلسم الذي يبدأ من الواقع بالملاحظة والتجريب وينتهي إلى التفسير على شاكلة علوم الطبيعة تماماً. ولقد عبر "دوركهايم: Durkheim" عن نفس فكرة "كونت" بالبدء بما هو كائن وربط علسم الاجتماع نسهائياً بالملاحظة المحالمة المحالمة المحتماع المائياً بالملاحظة المحتماع المحتماع المحتماع المائية المائدة الما

<sup>(</sup>۱) راجع في هذا الصدد بشأن ماركس: د.محمد طه بدوى، أمهات الأفكار السياسية الحديثة وصداها في تنظيم الحكم، دار المعارف بمصر، ١٩٥٨، مسن ص١٩٥٨ إلى ص ١٣٥٠. وأيضاً لنفس المؤلف: انظر: النظرية السياسية، مرجع سسابق، ص ٢٩٥٨, وبصدد مونتسكيو انظر نفس المرجع السابق ،ص ٢٦٧. ولمزيد مسن التفصيل بشأن مكيافللي ومونتسكيو وماركس انظر:

G.Mosca, Histoire des Doctrines Politiques, Payot, Paris, 1955, pp. 103-112, pp. 205-212, pp. 278-295.

والتجريب، فأكد على أنه حتى يعتبر العلم الذى ينتاول الأحداث الاجتماعية علما فإنه لابد من أن يعالج هذه الأحداث على أنها (أشياء: DesChoses) ومن ثم لابد أن تخضع الظواهر الاجتماعية لنفس منهج العلوم الطبيعية فنبدأ في تحليلها بالملاحظة والتجريب للانتهاء إلى التفسير سأنها (1).

هذا ولقد انتشرت فكرة "الحتمية: Déterminisme في القرن التاسع عشر في مجال العلوم الاجتماعية (التي حذت حذو العلوم الطبيعية) على اعتبار أنها تمثل أساس البحث العلمي، وهي الفكرة التكي ارتبط بها "كونت" و"دوركهايم" و "ماركس" في تحليلاتهم، وتعنى "الحتمية" وجود روابط حتمية تفرضها طبيعة الأشياء. إنها فكرة السببية المطلقة والميكانيكية الصرفة، وهي إن صحت بالنسبة لعلاقات الأجسام في عالم الطبيعة لكنها ليست صالحة لتفسير علاقات الكائنات الإرادية الواعية التي تعمل بالإرادة والفكرة في الحياة الاجتماعية، فلللإرادة الواعية دور لا يمكن إنكاره في الحياة الاجتماعية وخاصة في الحياة السياسية حيث ينفسح علاقات نسبية في معنى أنها تقوم بين أطراف واعية يقررونها بإرادة حرة، وهذه الإرادة تمارس في إطار من ظروف وأوضاع محسوسة تتكيف هذه العلاقات بهما، ونظرا لتغير هذه الظروف والأوضاع محسوسات العلوم الاجتماعية يتعين بحكم طبيعة مجالها ان ترتبط بفكرة النسبية من

<sup>(</sup>۱) وتجدر الإشارة هنا أنه رغم ربط كونست دراسة المجتمع بما هو كائن (بالموضوعية) إلا أنه لم يستطع أن يتخلص نهائيا من عقائدياته الفلسفية، وهذا أيضا شأن أتباعه فرغم حرصهم على الارتباط بالوضعية إلا أن عقائدياتهم الذاتية كان لها صدى في كتاباتهم، وكذلك كان "مونتسكيو" الذي كان تسيطر عليه فكرة "الأمثل" في تحليلاته السياسية، وكذلك ماركس الذي خرج عن العلمية فسي تحليلاته إلى مرحلة الخيال البحت في المرحلة العليا للشيوعية. راجع فسي هذا الصدد:د.محمد طه بدوى، النظرية السياسية، مرجع سابق، ص ٢٦٧وص٢٦٨.

البداية<sup>(١)</sup>.

### \* المنهج العلمى التجريبي في الدراسات السياسية الإسلامية:

وقبل أن يعرض الباحث هذا لنماذج المنهج العلمى التجريبي في الفكر السياسي الإسلامي، يشير بداية إلى أن الإسلام قد حض المسلمين على التفكير العلمى الموضوعي، فآيات القرآن ترفيض التفكيسر بالظين "إن الظن لا يعنى من الحق شيئاً"(۱)، و "قل هاتوا برهساتكم إن كنتم صادقين"(۱)، وآيات القرآن كذلك تأمر المسلمين بوجوب البحث والنظر: "قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق"(۱)، "قل انظسروا ماذا في السماوات والأرض"(۱)، وتصف المؤمنين بأنهم: "يتفكرون فسي خلق السماوات والأرض"(۱)، وتوضح آيات القرآن أيضاً أن المسلم إلسي جانب مطالبته بالبحث والنظر والمشاهدة فسي الأرض مطالب أيضاً باستخدام التدليل العقلي (الاستنباط) والذي دلت عليه آيات "الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان"(۱) والبيان هو الاستنباط.

ولقد نجح المسلمون الأوائل في ابتداع المنهج العلمي التجريبي في العلوم الطبيعية، " فجابر بن حيان" ( ١٦١هـ -٧٧٨م) يعد إمام العلميين

<sup>(</sup>۱) ذلك أن دراسة الطبيعة الذرية في الآونة الأخيرة قد أثبتت أن العلاقات الفيزيائيسة لا تحكمها حتمية مطلقة بل هي حتمية نسبية أو احتمالية، فمن بــــاب أولى أن ترتبط العلوم الاجتماعية بفكرة "النسبية". انظر في هذا الصدد: المرجع السابق، صص ٢٩٥، ص ٢٩٦، ولنفس المؤلف: منهج البحث العلمي، مرجع ســـابق، ص

<sup>(</sup>٢) سورة النجم ، الآية ٢٨.

<sup>(</sup>٣) سورة النمل ، الآية ٢٤.

<sup>(</sup>٤) سورة العنكبوت، الآية ٢٠.

<sup>(</sup>٥) سورة يونس ، الآية ١٠١.

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران ، الآية ١٩١.

<sup>(</sup>٧)سورة الرحمن ، الأيات من ١ - ٤.

التجريبيين في جميع العصور، وهو أول كيميائي في التاريخ، وما يؤكــد جمعه بين الاستقراء والاستنباط في أبحاثه قوله: " إنا نثبت في هذه الكتب خواص ما رأبناه فقط - دون ما سمعناه أو قبل لنا، أو قر أناه، بعد أن امتحناه و جريناه"، وقوله "وما استخرجناه نحن قايسناه عليي أقوال الآخرين" ، وقوله: "عملته بيدي وبعقلي وبحثته حتى صبح وامتحنته فما كذب"، واشتهر عن "جابر بن حيان" بأنه أول من أعلن أنه لابد لكل تجربة من " تصميم متكامل" يشتمل على تحديد الغرض منها واتخاذ الأساليب الموصلة إليها مع الابتعاد عن المستحيل عقد لا " وكذلك كان "الحسن بن الهيثم" ( ٣٥٤- ٤٣٠) حيث قال: " فرأيت ألا أصل إلي الحق إلا من آراء يكون عنصرها الأمور الحسية وصورتها الأمور العقلية"، وقوله: " إن ظواهر الطبيعة تجرى على نظام، ويتكرر حدو شها على منهج واحد يتوافر فيه التوافق والتجانس والانسجام"، وقوله عن الكيفية التي يجرى بها تجاربه: " ونبتدئ في البحث باستقراء الموجو دات، وتصفح أحوال المبصرات وتمييز خواص الجزئيات ونلتقط باستقراء مسا يخص البصر في حالة الإبصار، وما هو مطرد لا يتغيير، وظاهر لا يشتبه من كيفية الإحساس.. ثم نترقى في البحث والمقاييس، مع التدرج، والترتيب مع انتقاء المقدمات، والتحفظ من الغلط في النتائج". "والحسن بن الهيثم" بمنهجه هذا في علم الضوء له أثر لا يقل عن أثر "نبوتن" في علم الميكانيكا. وهناك من طبق المنهج العلمي التجريبي على علوم الطب "كابن سينا" ( ٣٧٥-٣٧٥ هـ) ، وفي علم الفلك "كأبي الريحان البيروني" (٣٥١-٤٤٠هـ) وغيرهم .. ، وهذا ما دعى مفكروا الغرب \_ حال "برنارد لويس" إلى القول: " لقد تعلمت أوربا من العرب طريقة جديدة وضعت العقل فوق السلطة، ونادت بوجوب البحث المستقل والتجرية. وكان لهذين الأساسين الفضل الكبير في القضاء على العصور الوسطيي

والإيذان بعصر النهضية"(١).

فالمسلمون لم يقتصروا على نقل معارف الإغريق، بل زادوا عليها وقاموا باضافات هامة فيها إلى جانب ابداعهم لمعارف جديدة، وهم اللذين نشروا العلوم حينما كانت أوربا غارقة في ظلمات الجهل والتخلف في القرون الوسطى، وفي سقف مكتبة الكونجرس الأمريكي عبارة منقوشية بماء الذهب نصها يقول: "الينبوع الأول للحضارات جميعاً إنما هو مصر الفرعونية، وأما الينبوع الأول للحضارة في العلوم الطبيعية إنما هو العصر العربي الإسلامي"(٢).

هذا وفي مجال الدراسات السياسية بصفة خاصة والاجتماعية بصفة عامة يعد "ابن خلاون" هو أول من استخدم المنهج العلمي التجريبي، وهو إن بدأ موضوعياً إلا أن نتائج تحليلاته ارتبطت بفكرة "الحتمية"، والتعميم المطلق، فجاء من بعده "ابن الأزرق"، الذي بدأ موضوعياً وانتهي بصدد نتائج تحليلاته بفكرة "النسبية" التي تلتقي وطبيعة مجال الدراسات السياسية والاجتماعية فكان بذلك هو المؤسس الحقيقي للمنها العلمي التجريبي الحديث بمقوماته الموضوعية والنسبية، وتفصيل ذليك يكون من ثنايا تناول فكر كل من "ابن خلدون" و "ابن الأزرق" بالتفصيل اللحق:

<sup>(</sup>۱) راجع في هذا الصدد: عبد الحليم الجندى، القرآن والمنهج العلمي المعاصر، دار المعارف، ١٩٨٤، من ص ١٣٠ إلى ص١٦٧. وبصفة عامة انظر: د. عبد الحليم منتصر، دعوة إلى تصحيح تاريخ العلم، مجلة الفيصل، العدد ٨١ لسنة ١٩٨٣.

<sup>(</sup>٢) انظر :د. أحمد فؤاد باشا، فلسفة العلوم بنظرة إسلامية، دار المعــــارف بمصــر، 19٨٤، ص ١٠٠٠، وبصفة عامة هنا انظر: د. عبد الحليم منتصر، تاريخ العلم ودور العلماء العرب في تقدمه ، ألقاهرة، ١٩٨٠.

## ثانياً: مقومات المنهج العلمي التجريبي في فكر ( ابن خلدون )

\* التعریف بسیرة "ابن خلیدون" (۳۲۷-۸۰۸هـ -۱۳۳۲ - ۱۳۳۲ ):

هو ولى الدين عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن ابن جابر بن محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن خلدون، ولد بتونس في غرة رمضان سنة ٧٣٢هـ في أسرة أندلسية نزحت من الأندليس إليي تونس وأصلها يرجع إلى حضرموت باليمن، واشتهر "بابن خلدون" وتوفي في القاهرة سنة ٨٠٨هـ، غادر تونس في العشرين من عمـره متنقلاً بين مختلف مدن المغرب الأدني والأوســـط والأقصـــي ومصـــر والحجاز والشام والقدس والأندلس، شمل نشاطه ميادين السياسية والإدارة والقضاء والبحث والتدريس، كانت حياته سلسلة من النجاح والفشل، وصل إلى أعلى المناصب وتعرض للمحن والنكبات، وعساش أوضاعاً سياسية غير مستقرة من ثورات وانقلابات ومكائد ودسائس لا تنتهى للمتنافسين على طلب الرياسة والملك وخاصة في المغرب العربي الذي كانت تتقاسمه دول واهنة تمزقها العداوات والخصومات التافهة. أراد أن يلعب دوراً في السياسة فعمل بالوظائف العامة وأصبح كانتب سر السلطان وتولى المراسلة عنه، وتولى القضاء ومنصب قاضى القضاة (في مصر)، لكنه لم يصل إلى الوظائف العليا مثلما وصل إليها أجداده اللذين توليي أحدهم حكم تونس، فكل محاولة منه كانت تؤول إلى السجن و الفرار، وفي الثالثة والأربعين من عمره انسحب "ابن خلدون" طوعاً أو كرهاً من ميدان السياسة ليتفرغ للتأليف، وما يهمنا من سيرته تلك عمق تجربته السياسية التي أسهمت في موضوعية أفكاره السياسية (١).

<sup>(</sup>۱) انظر في هذا الشأن: د. محمد جلال شرف ، ود. على عبد المعطي، المرجع السابق ص ٤٨٧، وأيضاً انظر: عبد الله العروى، ابن خلدون ومكيالالي، ==

و"ابن خادون" كان في المقام الأول سنيا مالكيا، لم يتأثر بالفلسفة اليونانية بقدر ما تأثر بها " الكندى" و"الفارابي" و"ابن رشد"، كما لم ينهج نفس منهج فقهاء أهل السنة والجماعة " منهج استنباطي صرف"، لكنه يعد وبحق أول من خرج في الفكر الاجتماعي بصفة عامة والفكر السياسي بصفة خاصة على منهج سلفه، حيث اتجه في "مقدمته" إلى الواقع ليبدأ منه ولكي ينتهي إلى تصوير "القوانين العلمية" المفسرة لظواهره، وذلك عن طريق الملاحظة والمقارنة، وسمى هذه القوانين "طبائع العمران"(١).

<sup>==</sup> ترجمة د. خليل أحمد خليل، دار الساقى بلندن، ١٩٩٠، من ص ٥ إلى ص ٩٠. وانظر كذلك: د. حورية توفيق مجاهد، الفكر السياسي من أفلاطون إلى محمـــــد عبده، مكتبة الأنجلو المصرية، ١٩٨٦، من ص ٢٦٦ إلسى ص ٢٧٠، وانظسر أيضا: د. فاضل زكى محمد، الفكر السياسي العربي الإسلامي، من منشورات وزارة الإعلام العراقية، ١٩٧٦، ص٢٩٧. هذا ولم تقف ريادة "ابن خلدون" في علم الاجتماع، وفي الدراسات السياسية فحسب، بل امتدت ريادته للكتابـــة فـي الدر إسات النفسية ومقدمته مشحونة بذلك المجال، وريادته أيضا في الدر اسسات الأيكولوجية وهي دراسات اجتماعية جغرافية تشيير إلى علاقسة الجماعات (السكان) بأوساطها الطبيعية من أرض بتضاريسها ومواردها ومناخها ومدى انبساطها، وما يتولد عن ذلك من نشاطات وأنماط وأساليب متباينة من جماعـــة إلى أخرى تبعا لتباين أوساطها الجغرافية ومن ثسم العنايسة بتحليل نشاطات الجماعات وعلاقتها بالبيئة المحيطة بها، ولقد كان "ابن خلدون" سباقا فـــى هــذه الدر اسات الإيكولوجية على "مونتسكيو" الفرنسي الذي اشتهر بأنه رائد الاتجاه الأيكولوجي في الغرب من ثنايا تحليله لتأثير البيئة بمفهوم ها الواسع على السياسة كما كان " ابن خلدون" رائدا في در إسات عليم الجيوبولتيكس وعلم الاقتصاد والتاريخ، ولقد قطع شوطا كبيرا لم يصل إليه "كونت" وسبق إليه " مونتسكيو" وغيره حيث عالج الظاهرة الاجتماعية بكل أبعادها. ولقد جاء "ابن حتى القرن التاسع عشر. راجع فيما تقدم: د. حورية توفيق مجـــاهد، المرجــع السابق، ص ٢٧٤، وص ٢٩١. وانظر د. حسن صبحي، المرجع السلبق ص٩٠٠ وللباحث انظر: النظرية السياسية المعاصرة، مرجع سابق، ص ٢٥٢ وكذلك : د. محمد جلال شرف، ود. على عبد المعطى، المرجع السابق، ص ٥٨١.

<sup>(</sup>۱) لمزيد من التفصيل في هذا الشأن انظر للباحث: شرعية السلطة في الإسلام دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة بالإسكندرية، ١٩٩٦، من ص ١٥٥ وحتى ص١٦٦٠.

فلقد نظر "ابن خلدون" إلى الواقع الاجتماعي والسياسي من حييت هو مجموعة طواهر أو نشاطات على نحو تسميتنا الحديثة، وكما يسميها هو "واقعات العمر أن البشري"، و" أحوال الاجتماع الإنساني". وراح يعلن في مقدمته عن مولد علم جديد ، بمنهج جديد يهدف إلى الكشف عن القوانين التي تحكم هذا الظواهر في مسيرها بطبيعتها وأكد كذلك علي أن السلوك البشرى يسير على انتظام معين، بقوله "... والإنسان يدرك الخارج عن ذاته بالفكر الذي وراء حسه...، والبشر بما جعل الله فيهم من انتظام الأفعال (و تلك الأفعال ذكرها كالحرب والسلم والصداقة و العداوة) وترتيبها بالفكر . . جعله منتظما فيهم"<sup>(١)</sup> وذلك مقارنة بأفعال غير البشـــر وأما الأفعال الحيوانية لغير البشر فليس فيها انتظام لعدم الفكر الذي يعثر به الفاعل على الترتيب فيما يفعل "(٢). وإنطلاقا من هذا الانتظام الذي تسبر عليه الأفعال (السلوك) البشرية وتلك الظواهر كشف "ابن خلدون" عن القوانين التي تحكم هذا الانتظام، ومن ثم قدم علما وضعيا (أي علم من علوم الواقع) جديدا لم يكن معروفا من قبله، حيث قال: " وكأن هــــذا علم مستقل بنفسه، فإنه ذو موضوع وهو العمران البشرى والاجتمــاعم، الإنساني، وذو مسائل وهي بيان ما يلحقه من العوارض والأحوال لذاته واحدة بعد الأخرى. وهذا شأن كل علم مسن العلسوم وضعيسا كسان أم عقليا" (") عقليا" (و يعني "ابن خلدون" بعبارة " ما يلحقه من العوارض الذاتية"، أو "ما يلحقه من العوارض لذاته" ، التي يشيع استخدامه لها على طول "مقدمته" ما نعنيه "بالقوانين العلمية" في أيامنا حيث قال عـن كتابـه "المقدمـة":

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ٣٩٠ ، ص ٢٩٢.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٣٩١.

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون، المقدمة، طبعة دار الشعب بالقاهرة، وهي طبعة منقولة عن طبعة لجنة البيان العربي بتحقيق د. على عبد الواحد وافي، ص٣٥.

"وأبديت فيه لأولية الدول والعمران عللا وأسبابا.. وشرحت فيه من أحوال العمران والتمدن، وما يعرض في الاجتماع الإنساني من العوارض الذاتية، ما يمتعك بعلل الكوائن وأسبابها (۱)، وهو تصور يلتقي تماما مع ما قاله مونتسكيو "الفرنسي في القرن الثامن عشر في كتابه "روح القوانين"، من أن القوانين هي التعبير عن علاقات الحتم التي تفرضها طبيعة الأشياء، والتي هي عند "ابن خلدون": "العوارض الذاتية" أو " العوارض لذاتها" والذراب... كلها أمور طبيعية تحدث في الشرق كما تحدث في الغرب، والخراب... كلها أمور طبيعية تحدث في الشرق كما تحدث في الغرب، وأن السبب الحقيقي من وراء حدوثها لا يمكن إلا أن يكون عنصرا في سلسلة متصلة من العلل الطبيعية، ويقرر بأن هناك قواعد (سنن) شاملة تسود حقل الاجتماع البشري ولذلك يستبعد الخوارق والمعجزات، فهناك سير منتظم لهذه الأمور بطبيعتها، وهنا تظهر فكرة "الحتمية" في تفسيرات "ابن خلدون" والتي منها على سبيل المثال: "أن الملك غاية طبيعية المعصبية، ليس وقوعه عنها باختيار، إنما هو بضرورة الوجود وترتيبه (۱).

من هنا فإن "ابن خلدون" حاول تعميم ما كان يصل إليه من حقائق من ثنايا ملاحظاته ومقارناته تعميما مطلقا، وفي شكل قوانين عامة، بينما الحقيقة أنها لا تصدق إلا بصدد أحوال الشعوب التي جمع منها مادته في عصره كالعرب والبربر وما يشابهها في الأحوال من شعوب ، ولقد كان ذلك أوضح ما يكون فيما انتهى إليه من قوانين في مجال السياسة، حال ظاهرة الملك كما تقدم، ومن ذلك أيضا ما وصل إليه في شأن علاقة الدين بقوة الدولة وانبساطها حيث قال: " إن الدولة العامة الاستيلاء العظيمة

<sup>(</sup>١) المقدمة ص ٩.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص١٨٠، وانظر أيضا: عبد الله العروى، المرجع السابق ص ٢٦.

الملك أصلها الدين "(١). وكذلك في شأن تطور الدول فهي تبدأ \_ عنده \_ من البداوة فالحضارة فالانحلال، وفي شأن أعمار الدول: فهي أيما وصل اليه بالملاحظة: لا تعدو في الغالب عمر ثلاثة أجيال \_ أي قرابة مائ \_ وعشرين سنة، وهذا كله لا يصدق إلا في شأن الدول التي كانت محلا لملاحظاته في عصره (١).

و هكذا فإن " ابن خلدون " قد جاء لأول مرة بمنهج جديد لم يع هده الفكر السياسي (والاجتماعي) من قبل وحتى بعده بعدة قرون، فهو لم يقـم بترديد مسلمات جرى معاصروه ومن قبله على ترديدها دون معرفة حقيقتها، وإنما راح يرد تلك المسلمات إلى الواقع لاختبارها ولمعرفة مدة صحتها. فمثلا ذكر " ابن خلدون": " أن الاجتماع الإنساني ضروري" ويعبر الحكماء (الفلاسفة) عن هذا بقولهم: "إن الإنسان مدنى بالطبيع" ـ أى لابد له من الاجتماع الذي هو المدنية في اصطلاحهم، وهو معنيي العمران "(٢). وهو لم يقم بترديد هذه المسلمة بل ردها إلى الواقع لمعرفة مدى صحتها فبعد أن ذكر " أن الاجتماع الإنساني ضروري" راح يذكـــر دوافع هذا الاجتماع منها: أن الإنسان يحتاج إلى الغذاء والدفاع عن نفسه وهو في هذا يحتاج " إلى الاستعانة بأبناء جنسه .. فلابد في ذلك كله من التعاون عليه بأبناء جنسه. وما لم يكن هذا التعاون فلا يحصل له قوت و لا غذاء ولا تتم حياته.. ولا يحصل له أيضا دفاع عن نفسه لفقدان السلاح، فيكون فريسة للحيوانات ويعاجله الهلاك على مدى حياته، ويبطل نـــوع البشر. وإذا كان التعاون حصل له القوت للغذاء، والسلاح للمدافعة، وتمت حكمة الله في بقائه وحفظ نوعه، فإنن هذا الاجتماع ضـــروري للنــوع

<sup>(</sup>١) المقدمة، ص ١٤٢.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، من ص ١٥٢ إلى ص ١٥٦.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، ص ٣٩.

الإنساني"(١).

وكذلك بالنسبة لمسلمة " أرسطو " والتي منطوقها " أن الإنسان كلئن سباسي بطبعه" أو "أن الإنسان حيوان سياسي"، فقد ردها كذلك إلى الواقع لمعرفة مدى صحتها فقال: " وإذا حصل للبشكر (أي الاجتماع الإنساني) كما قررناه ، وتم عمران العالم بهم، فلا بد مــن وازع يدفــع بعضهم عن بعض لما في طباعهم الحيوانية من العدوان والظلم، وليست السلاح التي جعلت دافعة لعدوان الحيوانات العجم عنهم كافية فسي دفع العدوان عنهم، لأنها موجودة لجميعهم، فلا بد من شئ آخر يدفع عدوان بعضهم عن بعض ولا يكون من غيرهم لقصور جميع الحيوانات عن مداركهم و إلهاماتهم، فيكون ذلك الوازع واحدا منهم يكون له عليهم الغلبة والسلطان والبد القاهرة، حتى لا يصل أحد إلى غيره بعدوان، وهذا هـو معنى " الملك " (أي معنى ظاهرة " السلطة السياسية" ). وقد تبين لك بهذا أن للإنسان خاصة طبيعة، ولابد لهم منها وقد يوجد في بعض الحيو إنات العجم على ما ذكره الحكماء كما في النحال والجاراد، لما استقرئي فيها من الحكم والاتقياد والاتباع لرئيس من أشخاصها متمــــيز عنهم في خلقه وجثمانه، إلا أن ذلك موجود لغير الإنسان بمقتضى الفطرة والهداية لا بمقتضى الفكرة والسياسة "(٢).

وبهذه العبارة الأخيرة أضاف "ابن خلدون" شيئا لم ينتبه إليه أحد من قبله أو في عصره، فهناك كائنات سياسية بطبيعتها أخرى غير الإنسان ومنظمة (كالنمل الذي يعرف الحرب والسلام، والنحل الذي يعرف تقسيم العمل، وهي ما تسمى بالحشرات الاجتماعية)، لكن الإنسان يتميز عنها في أساليب إعمال طبعه السياسي بفكره لا بفطرته، حيث يعمل الإنسان

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص ٤٠.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص ٤٠.

طبعه السياسي بالفكرة لا بالفطرة. وهذا مؤداه أن "ابسن خلدون" أثبت بملاحظاته ومقارناته أن للإنسان في عالم السياسة جوهر، هسو "جوهسر السياسة في الإنسان " والذي أساسه علاقة الحكم والانقياد، وهدا ما توصل إليه علماء السياسة التجريبيون في القرن العشرين مع استخدامهم للمنهج العلمي التجريبي في تحليلاتهم، وواضح كذلك من النصوص السابقة مساقاله " ابن خلدون" بصدد ظاهرة "الملك" أو على نحو تسسميتها الحديثة "السلطة السياسية" ، من أنها ضرورة يقتضيها قيام المجتمعات السياسية وقدرتها على الاستمرار. وهكذا بدأ "ابن خلدون" من الواقع وانتهى إلسي التفسير، ومن الواضح أن ما انتهى إليه "ابن خلدون" يتفق مع من يمثلون أصالة الفكر السياسي الإسلامي " كالماوردي والجويني وابن تيميسة" وإن أمنائة الفكر السياسي الإسلامي " كالماوردي والجويني وابن تيميسة" وإن اختلف معهم في المنهج، فكل تحليلاته السابقة بصدد ضرورة قيام السلطة في المجتمع تنتهي في النهاية مع ما جاء في أصول الإسلام كحديث: " لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا أحدهم" (۱).

وحينما تناول "ابن خلدون" الواقع السياسي للدول لهم يعتقد في امكانية اصلاح دولة هرمة، فالدولة عنده منصر بمراحل وأجيال متعاقبة مثل الفرد؛ وإن محاولة ردها إلى بداياتها باطلة مثل الرغبة في رد كهل إلى شبابه. كما أنه لم يقف عند حد وصف الواقع وتوصيفه بل انتهى إلى تفسيره، وعندما يفسر أية واقعة اجتماعية أو سياسية، يسترجع كل العناصر السابقة (باستخدام التاريخ كأداة للملاحظة)، وهو لا يفصل بين الأوضاع الاجتماعية والطبيعية، فجاء تفسيره كليا شاملا، فالسطة عنده كواقعة طبيعية تنجم عن دوافع ملازمة للإنسان وضرورية لبقائسه، وعندما يحل العمران محل التوحش يحدث توازن بين اشباع الرغبات الفردية، وتلبية المصلحة العامة، فعندها يخرج الإنسان من الحيوانية ويبدأ

<sup>(</sup>١) أخرجه: أحمد في مسنده.

في تصور المصلحة العامة، ويقيم السلطة بارادته، ورغم أن السلطة عنده من تتجسد فيها ارادة أفراد المجتمع، إلا أنه لا ينفسي عن السلطة عنصر الاكراه والقهر، فالسياسة معنده من جوهرها هي عملية قهر واكراه، واحتكار للقوة والسلطان حيث قال: "إن الملك والسلطان من الوقائع النسبية والروابط بين الحقائق المستقلة... والسلطان بطبيعته هو الذي يكون عنده شعب ليحكمه، وحكمه بمقتضي طبيعة الإنسان معناه اكراه الآخرين وقهرهم"، وقوله أيضا: "الإنسان بطبيعته الحيوانية متكبر ومسيطر، يخص نفسه بحق الطاعة والاتباع، ويمكن المضي إلى حدد تأليمه ذاتمه لأن هذا في طبيعته أيضا"، وهذه العبارة الأخريرة همي أيضا الحقيقة التي وصل إليها "مونتسكيو" الفرنسي فصى كتابمه "روح القوانين" بعده بعدة قرون ومضمونها: "أنه ما من إنسان يتولى سلطة إلا ويتولى بها إلى الاستبداد)(١).

ومن جملة ما تقدم فإن الجديد في منهج "ابن خلدون" أنه لم يتأثر بما قاله من قبله \_ فقد قال الواقع دون أن يخلع عليه ما يج \_ أن يكون. وبهذا يكون "ابن خلدون" قد اهتدى إلى المنهج العلمي التجريبي لدر اسبة الظواهر الاجتماعية قاطبة (بما فيها الظواهر السياسية) فأرسى به حجر الأساس لصرح نظام علمي كامل لتلك الظواهر، سماه هو "علم العمران البشري" وسماه من بعده في الغرب "بعلم الاجتماع". ولقد أودع "ابن خلدون" أصول ذلك العلم التي كشف عنها عن طريق المشاهدة والتاريخ "مقدمته" المعروفة " بمقدمة ابن خلدون" . لقد كانت در اسة الظواهر الاجتماعية والسياسية قاصرة من قبله على وصفها، ماكانت هي وما هي عليه دونما شئ آخر. بينما تناولها "ابن خلدون" بالتحليل للتعرف على

<sup>(</sup>۱) راجع فيما تقدم: د. عبد الله العروى، المرجع السسابق، ص۲۲، ص۲۹، ص٤٠، ص٤٧، ص٥١.

طبيعتها وكشفا عن القوانين التي تحكمها، وعلى أساس أن هذه القوانين مجتمعة تؤلف نظاما علميا، كاملا للظواهر الاجتماعية.

و"ابن خلدون" بهذا المنهج فتح الطريق للتحليل السياسي الموضوعي، وجاءت أفكاره السياسية تعبيرًا عن هذا المنهج، فحينما تناول ــ مثلاـ فكرة الخلافة لم يعرض لها في إطار ما يجب أن يكون ، ولم يقدم لها شكلا معينا، ولم يهتم بوسائل إصلاح ما بقى منها، بل أوضح أنها مصلحة عامة تفوض لنظر " الأمة" ، وفي تحليله لها اكتفيي بوصف مسارها الطبيعي. فأكد بداية على أن الحياة المتحضرة تستازم اللجوء إلى قوانين مازمة يقبلها الناس حيث قال: " فهذه القوانين هي التي ترشدهم إلى ما هو أقوم في الحياة الدنيا وفي الآخرة"، واقر بأن أحكــــام الشريعة الإسلامية هي وحدها القادرة على أداء هذه الوظيفة المزدوجية بقوله: "فإذا كانت هذه القوانين مفروضة.. من الله بشارع يقررها ويشرعها كانت سياسة دينية نافعة في الحياة الدنيا وفي الآخرة . وأوضيح أن "الخلافة" تعنى: "حمل الكافة على مقتضى النظر في المصالح الدينيـة والدنيوية وتبعا لذلك وصفها بأنها "الملك الحقيقي" ( والذي قام بالفعل في بدايات ظهور الإسلام ، وفي هذا يظهر اتجاهه السنى حيث يلتقسى مسع فقهاء أهل السنة في النتائج رغم الاختلاف معهم في المنهج)، ولكنه طبقا لطبيعة الأشياء فإنه يدب في هذا الملك الحقيقي بمرور الوقيت الضعف فيتحول تدريجيا إلى "الملك الطبيعي"، وهو ذلك الشكل من نظهم الحكم المستبد وغير المقيد "حكم مطلق" وعرفه بأنه "حمل الكافة على مقتضيي الغرض والشهوة". ثم يأتى " الملك السياسي" لعدم رضا الناس " بـــالملك الطبيعي"، كضمانة وحيدة لعدم الفوضى والحفاظ على العمران البشري، حيث عرف " الملك السياسي" بأنه: "حمل الكافة على مقتضىي النظر العقلى في جلب المصالح الدنيوية ودفع المضار". وقد اعتبر "ابن خلدون"

الملك الطبيعى والسياسى ملكا ناقصا حكاتجاه تنازلى للخلافة ، وعلي الساس أن الملك الطبيعى كحكم مطلق لا يرتكز إلى قانون، وأن الملك السياسى يقوم على سيادة القوانين الزمنية (البشرية) ويراعي الأمور الدنيوية دون الدينية، وعلى اعتبار أن القانون كقيد على السلطة هو الحد الأدنى للحفاظ على العمران(١).

من هذا "فابن خلدون" حلل الواقع السياسي في عصره، وانشعل بالمدن والدول القائمة لا بالمدن الفاضلة أو المثالية التكي انشعل بها الفارابي وأفلاطون، وذلك نتيجة ابتعاد الحكام عن روح الشرع وأحكامه، فهو يذكر كثير من الأحداث والوقائع في معظم البلاد التي عرفها أوزارها من المغرب إلى المشرق(٢).

وفكرة "العصبية" والتي تعد محورا أساسية من محاور مقدمته بصفة عامة، ومحورا أساسيا لتحليله للأبعاد المختلفة للدولة بصفة خاصة، أنارت الطريق أمام فكرة الولاء والانتماء، وهي فكرة سياسية تظهر أهميتها عند دراسة الحركات القومية والسياسية. فقد ارتكز "ابن خلدون" إلى فكرة "العصبية" في تفسير قيام الدول واستمرارها، وعنده \_ أن العصبية أساسها قبلي محلى (وليس قومي كما في الدولة الحديثة) وأن الملك

<sup>(</sup>۱) راجع فيما نقدم: المرجع السابق ص ٢٤. وانظر كذلك: مقدمة "ابــن خلـدون"، ص ١٦٩ وص ١٧٠. ولمزيد من التفصيل في هذا الشأن: انظر للباحث، شــرعية السلطة في الإسلام، من ص ١٦١ إلى ص ١٦٥. وكذلك انظر بصفة عامة هنــا د. محمد ربيع، النظرية السياسية لابن خلدون، دار النهنا بالقاهرة، ١٩٨٣.

<sup>(</sup>۲) ولعل ابتعاد الحكام عن روح الشرع وأحكامه والانحلال والتأخر الذى أصداب العالم العربى والإسلامى فى عصره كان من وراء نزعة التشاؤم فى آراء "ابدن خلدون" التى كانت من وراء انتقاد بعض المفكرين من عرب ومستشرقين. أنظر: د. فاضل زكى محمد، المرجع السابق، ص ١ ٣١ وكذلك: د. حسن صعب، علد السياسة، دار العلم للملايين ببيروت ، ١٩٨٥، ص ٨٩٨، ص ٨٩٨.

والدولة العامة إنما يحصلان بالقبيل والعصبية، وأن العصبية كذلك مرتبطة بالرياسة ، فمن يتولى الرياسة لابد أن تكون عصبيته أقوى من الآخرين حتى تستمر رياسته حيث قال: "وذلك أن الرياسة لا تكون إلا بالغلب، والغلب إنما يكون بالعصبية. فلا بد في الرياسة على القوم أن تكون من عصبية غالبة لعصبياتهم واحدة واحدة". كما أوضح أن " غايسة العصيبة هي الملك"، وعلى أساس "أن الملك أمر زائد على الرياسة.. لأن الرياسة إنما هي سؤدد وصاحبها متبوع، وليس له عليهم قهر في أحكامه؛ وأما الملك فهو التغلب والحكم بالقهر "، والعصبية " إذا بلغت غايتها حصل للقبيل الملك". كما أكد "ابن خلدون" على أن الملك المرتكسز إلى العصبية يكون أقوى في حالة استناده إلى الدين المذى يذهب بالتنافس والتحاسد ويفتح الطريق إلى الحق والعدالة، وأكد في ذات الوقت على أن الدعوة الدينية لابد وان تستند إلى العصبية حيث أوضح أن: "الدعوة الدينية من غير عصبية لا تتم"، " وأن الدعوة الدينية تزيد الدولة في أصلها قوة على قوة العصبية ". كما ربط "ابن خلدون" العصبية بعمر الدولة، حيث بشيه الدولة بالكائن الحي \_ كالشخص الذي يولد ويحيا ويموت \_ له بداية ونهاية ويخضع لعوامل النمو والفناء ( وهو في هـــذا برتكز إلى التحليل العضوي)، فيري أن الدولة عمرها ثلاثة أجيل (٢٠١ سنة) على أساس أن الجيل ـ عنده ـ هو عمر شخص واحد من العمـر الوسط (٤٠ سنة)، وتمر الدولة بعدة أطوار من طور الاستيلاء على الملك إلى طور الانفراد به على القوم والاستبداد إلى طور الترف والدعية والإسراف والتبذير ثم طور الهدم، فتفنى الدولة القائمة ولكي تقوم عصبية أخرى و دو لة أخرى و هكذا(1).

<sup>(</sup>۱) راجع فی هذا الصدد: مقدمة ابن خلدون ص۱۱۹، ص۱۲۰، ص۱۲۱، ص۱۳۹، ص۱۳۹، ص۱۳۹، ص۱۲۰، ص۱

وهكذا فإن "ابن خلدون" وهو يحلل الدولة تحليلا طبيعيا رأى فيسه استهلاكا لقوة طبيعية تولد وتتمو ثم تنفذ وتزول فشرحها تشريحا طبيعيا واكتشف فيه علاقات ثابتة سمحت له بأن يحكم على ملاحظات تاريخية أضافها إلى ملاحظاته للواقع القائم آنذاك، حيث فسر الحوادث التاريخية كوقائع طبيعية، ولقد انتهى به المطاف إلى إصدار الأحكام نفسها على الإنسان والمجتمع والسياسة. ولم ينسلخ عن بيئته، ورغم أنه حلل واقع عصره بتجرد، فنجح في الوصول إلى حقائق علمية كما في ظاهرة الملك عصره بتجرد، فنجح في الوصول إلى حقائق علمية كما في ظاهرة الملك مثلا إلا أنه أخفق في بعضها كشأن حكمه عن أعمار الدول بقوله: "إن العرب لا يتغلبون إلا على البسائط، وأنهم إذا تغلبوا على أوطان أسرع إليها الخراب، وأنهم لا يحصل لهم الملك إلا بصبغة وينية.."(١) وغيرها من الأوصاف التي وصف بها العرب، وهذه نرفض بعضها ونستفيد من بعضها، ففي شأن أن العرب يستحيل أن يقوم لهم ملك إلا على أساس ديني فهذا أمر أكدته الوقائع التاريخية (٢)، أما بافي الأمور فقد تبين من كل ما نقدم أن "ابن خلاون" كان غير دقيقا في بعض أحكامه.

هذا ولقد ظلت أفكار " ابن خلدون " مجهولة لدى العالم، حتى مطلع القرن التاسع عشر، حيث اهتم العالم الغربي اهتماما خاصا "بابن خلدون" وبأفكاره وتحليلاته الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والجغرافية والنفسية وغيرها، وارتفع به إلى أسمى مكانة بين علماء الاجتماع والسياسة

<sup>==</sup> د. حورية توفيق مجاهد، المرجع السابق، من ص ٣٧٦ إلى ص ٣٧٩، وكذلك :د. محمد جلال شرف، ود. على عبد المعطى، المرجع السابق، ص ٥٥١، ص ٥٥٥، ص٥٥٠ ومابعدها وكذلك: د. محمود إسماعيل ، دراسسات فى العلوم السياسية، مكتبة القاهرة الحديثة، ١٩٧٧، ص ٣١٥٠.

<sup>(</sup>١) انظر المقدمة من ص١٣٤ إلى ص١٣٦.

<sup>(</sup>٢) انظر هنا: محمد الغزالي ، مشكلات في طريق الحياة الإسلامية ، ص٦٦.

والاقتصاد ومؤرخى الحضارات، بل واعترف له بأصالته وإضافة حقولا جديدة إلى المعرفة الإنسانية واعترف له بفضل السبق فى هذه الميادين حيث كان مجددا مبتكرا من الناحية المنهجية ولم يكن مقلدا لمن سبقه (١)، ورغم ذلك كله فللباحث تحفظه حيال " ابن خلدون" فى نقله عسن أفكار سابقيه دون أن يشير إلى ذلك، وخروجه عن النسبية كأهم خاصية للعلم التجريبي.

ولقد كان في مقدمة من نال " ابن خلصدون" اهتمامه ودراسته: المستشرق النمساوي " فون كريمو : Von Kremer " الدي اعتبره مؤرخا للحضارة وأول من تحدث عن أشكال الحكم وتطورها في الدول الإسلامية، وقال عنه المفكر الألماني " فون فيسندنك: Von Wesendonk" أن أفكاره السياسية في نشوء الدول وانحلالها يؤلسف ذهنسا وافر الابتكار ومثلا أعلى في التفكير العربي وإماما لمدرسة ميكافللي الإيطللي الإبتكار ومثلا أعلى في التفكير العربي وإماما لمدرسة ميكافللي الإيطللي الشهير، وقال "جميلو فتش: Gumplovicz " " ابن خلدون" سبق الكثير من الغربيين كمكيافللي بآرائه ونظرياته الجديدة المبتكرة، بل وسبق أوجست كونت، وقال أيضا: "ولقد جاء قبل "فيكو" (الدي أراد الإيطاليون أن يجعلوا منه أول اجتماعي أوربي) ، مسلم " هو ابن خلدون" فدرس الظواهر الاجتماعية بعقل متزن، وأتي في هذا الموضوع بساراء غميقة فيما نسميه اليوم علم الاجتماع. والحق أنه لا يمكن لأى باحث موضوعي يقرأ "لابن خلدون" إلا ويضعه في منزلسة المفكريين العالميين" (۱).

<sup>(</sup>۱) انظر: د. فاضل زكى محمد، المرجع السابق، ص ۳۱، وأيضا: د. محمد جـــالال شرف، ود. على عبد المعطى، المرجع السابق، ص ۵۷۵، ص ۵۷۵، ص ۵۷۹.

<sup>(</sup>٢) انظر المرجع السابق ،من ص ٥٧٥ إلى ص ٥٧٨، وأيضا :د. فـــاضل زكـــى محمد، المرجع السابق ، ص ٣١٠و ص ٣١٦.

ثالثًا: مقومات المنهج العلمى التجريبي في فكر "ابن الأزرق" المتعريف بسيرة " ابن الأزرق ":

و هو : محمد بن على بن محمد بن على بن قاسم بن مسعود أبـــو عبد الله الأصبحي الغرناطي الأصل المالقي المولد ويعرف "بابن الأزرق" وهو عربي من أسرة أندلسية قديمة، "والأزرق" صفة جسدية لازمتـــه (أو لازمت أسرته) ولا صلة له بالأزارقة، فهو سنى مالكي، ولد "بمالقة" سنة ٨٣٢هــ/ ١٤٢٧م ــ أي بعد وفاة " ابن خلدون " بأكثر من عشرين سنة و انتقل إلى غر ناطة فيما بعد، ورحل إلى فاس وتلمسان وتونيس، ودرس على علماء تلك البلاد، كما درس مقدمة " ابن خلدون" وتعمق فيها. عاد إلى وطنه وولى قضاء غربي "مالقة" في أيام " سعد بن على بن بوسف بن نصر بن الأحمر "صاحب غرناطة وتوابعها ( وهو ثامن عشر سلاطين الدولة النصرية)، ثم ولى "ابن الأزرق" قضاء " مالقة" نفسها، إلى أن عينه السلطان " أبو الحسن " قاضي الجماعة "بغرناطة" ، ومات السلطان و هو على قضائها، و أقره أخوه "عبد الله" ، ولما السيند حصيار الفرنجة على "غرناطة" ودخلت قواتهم بها، خرج مع السلطان إلى وادى "باشي"، وهناك انفصلا، ولم يكن "ابن الأزرق" قاضي جماعة فحسب بل كان رجل دولة، فكان السلطان يؤثره بأسرار لا يبثها إلى قاضى جماعة. ولما رأى "ابن الأزرق" كقاضي الجماعة أن الفتنة بين الملوك النصريين قد أنهكت المسلمين وأضعفت من شوكتهم في مواجهة الفرنجة، قرر أن يتوجه إلى ملوك وأمراء المسلمين ليستنصرهم لانقاذ "غرناطة" ومساعدة "الأندلس" في محنتها الأخيرة، فسافر إلى فاس وتلمسان وتونس ومصــر (في عهد السلطان "قايتباي") لكنهم شغلوا بنزاعاتهم مع أعدائههم في الداخل والخارج. كما سافر إلى " القدس" وتولى القضاء بها، ومرض تُسم توفي سنة ٨٩٦هـ، ودفن خارج باب "خان الطاهر" بالقدس، وقد توفـــى

"قايتباى" فى نفس السنة وسقطت "غرناطة" فى عام ٩٩٨هـ حيث تمزقت دار الإسلام هناك، وكان "ابن الأزرق" قد خرج من "غرناطة" قبل النهايـة المحتومة بأعوام قلائل(١).

ولقد درس "ابن الأزرق" مختلف المعارف الإسلامية ، وله ثلاثـــة كتب: كتاب: روضة الأعلام بمنزلة العربية من علوم الإسلام، ويتكلم فيه عن موضوعات متعددة في التراث العربي الإسلامي. وكتاب: شفاء الغليل في شرح مختصر خليل، وهو كتاب في الفقه المالكي. وكتاب: بدائــع السلك في طبائع الملك(٢).

وكتاب "بدائع السلك في طبائع الملك" هو الكتاب الوحيد "لابسن الأزرق" في إطار الدراسات السياسية، وهو كتاب لخص فيه فصول كتاب "مقدمة ابن خلدون" حيث جمع ونظم أفكار "ابن خلدون" السياسية تنظيما منهجيا وزاد عليه، وفي هذا يقول عنه " المقرى" "في نفح المليسب" "كتاب مفيد في موضوعه ، لخص فيه كلام "ابن خلدون" في مقدمة تاريخه، مع زوائد كثيرة عليه". و "ابن الأزرق" في عرضه لمقدمة "ابسن خلدون" يورد النص إما كما هو أو يلخصه أو يفسره ثم يعلق عليه بأقوال الأخرين، مؤيدين ومعارضين ، أو بآرائه هو مؤيدا أو منتقدا، ولم يتوقف عند آراء "ابن خلدون" بل تجاوزه في التفكير التجريبي كما سياتي ، إلى جانب كشفه عن ميراث كبير من الكتب لغيره من المفكرين المسلمين في مجال الفكر السياسي، وتركه هو لميراث ضخم في الفكر السياسي،

<sup>(</sup>۱) انظر: د. على سامى النشار، فى تقديمه لكتاب "ابن الأزرق": "البدائع"، مرجــع سابق، ص٧ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ١٨ و ص ١٩.

<sup>(</sup>٣) المقرى التلمسانى ، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، تحقيق د. إحسسان عباس، طبعة بيروت ، ١٩٦٨.

حيث يعد من القلائل اللذين أفردوا كتابا في مجال الدراسات السياسية، كما يدل كتاب " بدائع السلك" عن اطلاعه الواسع في مختلف فروع المعرفة الإسلامية ويدل كذلك على أن مقدمة "ابن خلدون" ليست كافية \_ عنده \_ لتفسير ظواهر ونشاطات عالم السياسة(١).

والكتاب " بدائع السلك" يجمع بين الدراسة التجريبية لعالم السياســة والسياسة الشرعية، فهو يحتوى على مقدمتين وأربعة كتب وخاتمة، المقدمة الأولى في تقرير الملك (ظاهرة السلطة السياسية) تجريبيا، وفي المقدمة الثانية تقرير الملك شرعا (حيث تناول هنا الوجوب الشرعى للملك وعرض لشروط الأمامة، ولوجوب طاعة الأثمة وشرط استمر اريتها حيث لا طاعة في معصية، وعرض لكل أحكام الإمامة وذلك في عشرين فاتحة \_ أصل شرعى ..)، وما يهمنا هنا هو تقرير الملك تجريبيا (كما جاء في المقدمة الأولى لكتابه) حيث قدم "ابن الأزرق" عشرين سابقة على نحو تعبيره، وعلى حد تعبيرنا المعاصر عشرين حقيقة علمية ( فرض علمي) منها " أن الاجتماع الإنساني الذي هو عمران العالم ضرورى"، "وأن من العوارض الطبيعية لـــهذا الاجتماع أمورا منها التغلب الذي غايته الملك بالعصبية القاهرة"، وهذا نقل عن "ابن خلدون"، ويزيد "ابن الأزرق" أن النفس البشرية تميل بطبعها السي الاستبداد والظلم وهي لذلك لا يوقفها إلا وازع حيث قال : "... الظلم واقع من النفوس البشرية بالطبع إلا أن يصد عنه وازع " ، فالملك (السلطة السياسية) إن وجد ما يوقفه عن ظلمه يصبح عندئذ قوة عادلة وهي التسى يعبر عنها "ابن الأزرق" بقوله " التي لا يعاني منها جور، وهذه لا تغيير مافي النفس من شجاعة، أو جبن، وثوقا بالعدل الوازع وادلالا ". والملك

<sup>(</sup>١) انظر: د. على سامى النشار، المرجع السابق، ص ٢٢.

إن لم يجد ما يوقفه عند خيرتيه خرج عن نطاق العدالة وأصبح على حد تعبير "ابن الأزرق" قاهرا أو جائرا حيث قال عن السلطة (الملك) القلهرة والمجائرة " القاهرة التي تعانى بها شدة سطوته، وهذه كاسرة من سورة البأس وذاهبة بقوة المنعة، لما ينشأ عن ذلك من التكاسل في النفس المقهورة، ... والجائرة: بالعقاب المؤلم وهذه بلا شك مذهبة البأس حملة "(۱).

وفى الكتاب الأول تناول "ابن الأزرق" عدة نقاط فى حقيقة الملك والخلافة وسائر أنواع الرياسات وسبب وجود ذلك وشرطه، وما يهمنا هنا مسائل قدمها "ابن الأزرق" فى حقيقة الملك، منها أن الملك منصب طبيعى للإنسان، فالاجتماع الإنساني لابد فيه من وازع عن العدوان الواقع فيهمقتضى الطبيعة البشرية بما يكون له من سطوة السلطان وقهره، وإن هذا المنصب لا تتم حقيقته إلا لمن تمكن بقهر يده (٢). وقال بأن هناك نوعان من الرياسة: رياسة شرعية ترتكز لعقيدة، والثانية غير شرعية وتأخذ صورتين : الأولى : انفراد واحد بنوع من التغلب بسياسة من غلب عليه، لينتظم عمرانها برعايتها، جلبا ودفعا.. والثانية إقامة جماعة من مشيخة المرؤوس عليهم لينهضوا بتدبير أمرهم وإقامة مصالحهم (٣).

كما أكد " ابن الأزرق" على حقائق انتهى إليها "ابن خلدون" بل وزاد عليها عند عرضه لشروط وجوب الملك وهى "العصبية"، فقال: " إن الملك والدولة العامة إنما تحصل بالعصبية والشوكة وقد يعبر عنها بالجند"، وردد ما قاله "ابن خلدون" من أن "غاية العصبية الملك"، وأن "الدولة إذا تمهدت ، قد تستغنى عن العصبية"، ولكن "ابن الأزرق" أكد

<sup>(</sup>١) بدائع السلك ، ص ٥٠.

<sup>(</sup>٢)بدائع السلك ، ص ٨٩.

<sup>(</sup>٣) بدائع السلك ، ص ١٠٤.

على أنه " قد تكون الدولة بغير عصبية بشرطين: التغلب على كثير من الأمم والأجيال، ووجود انقياد وإذعان من أهل القاصية" بالشـــوكة، ممــــا أفسح المجال هنا إلى التخلي عن فكرة "الحتمية" والارتباط بفكرة "النسبية" \_ نسبية العصبية، فلئن كانت "العصبية" سببا في حصول الملك إلا أنهها ليست وحدها التي تبقى ذلك الملك، فهناك عوامل أخرى (كالشوكة) ، كما أكد "ابن الأزرق" على ما قاله "ابن خلدون" من " أن الدولة البعيدة الاستيلاء العظيمة الملك أصلها الدين"، و"أن الدعوة الدينية تزيد الدولـــة على قوتها قوة عصبيتها في الأصل"، لكنه لم يعمم ذلك الأمر على إطلاقه كما فعل "ابن خلدون"، حيث اعترض "ابن الأزرق" على أن الدعوة الدينية فقط هي التي تزيد قوة الدولة على قوة عصبيتها، فمع اعترافه بقوة العامل الديني كمحرك ودافع فإن هناك عامل "التوحش" الذي يزيد من قوة الدولة، فالأمم الوحشية ( التي لا ترتكز إلى عقيدة دينية) تستمد قوتها من توحش أبنائها " الذين لا وطن لهم يجنحون إليه .. وعند ذلك لا يقتصرون على ملك قطرهم، ولا يقفون عند حدود أفقهم، بل يطيرون إلى الأقـــاليم البعيدة ، ويتغلبون على الأمم القاصية...". ومما يدلل على ارتباط "ابسن الأزرق" بفكرة النسبية كذلك أنه لاحظ أن أشد الناس قتالا هو "المستبصر في الدين.. والغضبان الذي يمتعض لنفسه من الذلة" ومن ثم يقر بأن هناك دوافع عديدة من وراء سلوك الأفراد في قتالهم: كدافع الدين ودافع الغضب أو الغيرة.. الخ، وليس دافعا بعينه (١).

وفى موضع آخر اعترض "ابن الأزرق" على تحديد "ابن خلدون" أعمارا للدول بقوله "هذا الفصل سلك فيه " ابن خلدون" مسلكا غريبا، والدعى أن أعمار الدول لا تعدو في الغالب عمر ثلاثة أجيال، والجيل عمر شخص واحد على المتوسط وهو أربعون سنة، ومجموع ذلك مائية

<sup>(</sup>١) بدائع السلك، ص ١١٥.

وعشرون سنة. قلت: تقدم له هذا قبل، أن طول أمد الدولة على نسبة القائمين بها في القلة والكثرة، .. ثم هو هنا يقرر عمرها بما ذكر، ويجعله طبيعيا. فانظر فيه متأملا"، وهذا نقد واضح "لابن خلدون" أراد به " ابن الأزرق" أن يبين تناقض "ابن خلدون" في فكرته عن أعمار الدول الطبيعية، فمن ملاحظته للواقع وباستخدام التاريخ كأداة للملاحظة، أكد على أن هناك أعمار لدول تختلف عن العمر الذي حدده ابن خلدون، وموضحا أن طول أمد الدولة يتوقف على عوامل عديدة تساعد على قلة أمدها أو زيادته، ومن ثم ارتباطا كذلك بفكرة "النسبية" وليست "الحتمية" التي ارتبط بها "ابن خلدون".

ومن الأفكار التي جاء بها " ابن الأزرق" ارتباطا بالمنهج العلميي ومن الأفكار التي جاء بها " ابن خلاون" ، تاكيده على أن الظواهر السياسية تسير على انتظام من شاكلة الظواهر الطبيعية ولكن مع الارتباط بفكرة "النسبية" ما قاله عن الحركة والسكون في عالم السياسة، حيث قال: "إن الحركة والسكون لابد من تعاقبهما على الأجسام الطبيعية، ضرورة استحالة الخلو عنهما، ضرورة من حيث أنهما ضدان لا متوسط بينهما. وما يوجد من أجسام الخليقة لازما له الحركة: كالأجرام العلوية أو السكون كالهياكل الأرضية. وإن للإنسان من أنواع الحركة نوعا، اختص به دون سائر الحيوان، وهو انتقاله من موضع إلى موضع آخر بعيد منه في مدة طويلة. كسفر الملوك لتخويف الممالك، قصدا للقهر والغلبة، وما يتبع ذلك من الاستيلاء على الأملاك.. وعند تغليب السكون على الحركة.. في مجال السلطان كما إذا كان لزوم مركز الدولة إيثار الدعة والسكون، يوجب تضييع ثغور المملكة، ويطمع فيها طالب التغليب المفرط، مذموم في الملوك، كحركة من تخطى منهم حدود مملكته إلى ما المفرط، مذموم في الملوك، كحركة من تخطى منهم حدود مملكته إلى ما

وراءها.. وتتفاوت .. الطبقات في اختيار الوسط من ذلك تفاوتا عظيما بحسب اعتبارات لا تتحصر "(١).

وواضح مما تقدم إضفاء "ابن الأزرق" على تحليلات السياسية التجريبية نظرة سلوكية قوامها تحليل الدوافع والأحاسيس من وراء سلوك ونشاطات الأفراد والجماعات (٢)، ويبدو ذلك أوضح في تفسيره لظارة الحرب حيث قال: "والحروب هي التي تفضى إليها العصبية في طلب الملك والدفاع عنه أو غير ذلك.. وهي من الأمور الطبيعية للبشر، فلذلك لا تخلوا منها أمة ولا جيل. ولم تزل واقعة في الخليقة.. وأصل وقوعها إرادة انتقام بعض البشر من بعض.. وإذا توافقت طائفتان بما لكل منهما من العصبية إحداها تطلب الانتقام والأخرى تدافعه، كانت الحرب واقعة.. وأن أسباب هذا الانتقام.. الغيرة والمنافسة.. والبغي والعدوان وأكثر ما يكون من الأمم الوحشية والغضب في الملك والسعى في تمهيده وهي الحروب الدولية مع الخارجين عليها، والمانعين لطاعتها "(٢).

وتجدر الإشارة هنا إلى أن " ابن الأزرق" كان أكثر وضوحا من المفكرين السابقين عليه في مسألة الفصل بين الدراسات العلمية والفلسفية،

<sup>(</sup>١) بدائع السلك، من ص ٦٤: ص ٦٧.

<sup>(</sup>۲) فهناك "شهاب الدين أحمد بن أبى الربيع" ( ۲۷۲هـ) فى مؤلفه "سلوك المالك فى تدبير الممالك" ـ الذى ألفه للخليفة العباسى الثامن " المعتصم" ، ابـــن الخليفة "هارون الرشيد" والذى خلف أخاه " المأمون" فى الحكم، حيث قــدم "ابــن أبــى الربيع" مجموعة نصائح للحاكم جاءت فى صورة قواعد للســلوك والممارسـة المثالية ولكى يسترشد بها فى تدبيره للحكم، ويغلب على كتابــه طــابع الحكمـة السياسية، والفرق واضح هنا فى أن " ابن أبى الربيــع" يقــدم أنماطـا مثاليـة للسلوك، بينما يقدم "ابن الأزرق" تفسيرا سلوكيا للنشــاطات السياسـية، انظـر تفصيلا بصدد "ابن أبى الربيع": سلوك المالك فى تدبير الممالك ـ لشهاب الديـن أحمد بن محمد بن أبى الربيع، تحقيق د. حامد عبد الله ربيع، مرجع سابق.

<sup>(</sup>٣) بدائع السلك ، ص ١٥٥ ، ص ١٥٦.

وتقسيمات كتابه " بدائع السلك " تؤكد ذلك، فمثلا قسم مقدمة الكتاب إلى مقدمتين: مقدمة تقرر ظاهرة الملك علميا من ثنايا عشرين سابقة (فرض علمي)، وأخرى تقرر الملك شرعا \_ من ثنايا المنهج الاستنباطى \_ أى من ثنايا عشرين دليلا مستبطا من أصول الإسلام: من القرآن والسنة ومن سيرة الخلفاء الراشدين ومن الفقهاء. وتجدر الإشرارة كذلك إلى ارتباط "ابن الأزرق" بفكرة "القانون العلمي"، والتي تعني أن الأشياء "الظواهر" في عالم المجتمع تسير على انتظام من شاكلة الظواهر الطبيعية، (فالقانون العلمي هو الصيغة التي تعبر عن هذا الانتظام في عالم المجتمع)، ونجد ذلك في تفسير "ابن الأزرق" للحركة والسكون في عالم السياسة، وفي تحليله لظاهرة "الحرب". هذا مع تأكيده على نسبية قوانين عالم المجتمع والسياسة تبعا لطبيعة عالم المجتمع والسياسة أعمار الدول مثلا.

هذا ويأتى "ابن الأزرق" بكتابه: "بدائع السلك" في مصاف المفكرين السياسيين الإسلاميين، ويصنف ضمن الذين يمثلون الأصالة الإسلامية، حيث تأتى أفكاره متوافقة مع الكتاب والسنة، وهدو من أهدل السنة والجماعة وينتمى إلى المذهب المالكي، ويعد من القلائل اللذين أفسردوا للسياسة كتابا (حال "الماوردي")، بل وينفرد وحده بتجميع مسائل الملك، حيث لم يترك شارده أو وارده في هذا الأمر إلا وأحصاها، بالإضافة إلى تصنيفه وتبويبه لهذه المسائل، فالكتاب كما تقدم يشتمل بالإضافة إلى تصنيفه وتبويبه لهذه المسائل، فالكتاب كما تقدم يشتمل على مقدمتين ، الأولى: في تقرير ما يوطئ للنظر في الملك عقلا وفيها عشرون سابقة منها أن الاجتماع الإنساني ضروري، وأن هذا الاجتماع الإنساني لابد فيه من قيام سلطان (سلطة) يدفع فيه العدوان الواقع بمقتضى الطبيعة البشرية. والمقدمة الثانية: في تمهيد أصول من الكلم

فى الملك شرعا وفيه عشرون فاتحةمنها: أن نصب السلطان صرورة فى الاجتماع الإنسانى، وأن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وأن الوجوب الشرعى لنصب السلطان يرجع إلى النيابة عن الشارع فى حفظ الدين وسياسة الدنيا به.

وفى الكتاب الأول: عرض لحقيقة الملك والخلافة وسائر أنواع الرياسات وسبب وجود ذلك وشرطه، وفى الباب الأول منه عرض أولا لمسائل فى حقيقة الملك أهمها أن الملك يتم لمن تمكن بقهر يده، وثانيا: عرض لمسائل فى حقيقة الخلافة منها أنها نيابة عن الشارع في حفظ الدين وسياسة الدنيا وعرض للبيعة ولانقلاب الخلافة إلى الملك، وثالثا: عرض لأنواع الرياسات وفيها مقدمتان: أولهما: أن العمران البشرى لابد له من سياسة ينتظم بها أمره، وثانيتهما: أن الملة لابد فيها من القائم بها إلى جانب وازع الملك، وذكر أن هناك نوعان للرياسة: رياسة شرعية ترتكز إلى الدين، وأخرى غير شرعية إما لعدم التدين بها من أصل أو القيام بها من حيث الحاجة ولها صورتين: إما بالتغلب لجلب المنافع وإما بقيام مجموعة رؤساء لتدبير المصالح، وكل ذلك عرضه بأمثلة تاريخية.

وفى الباب الثانى (من الكتاب الأول) عرض لأسباب وجود الملك وشرطه، وبشأن أسباب وجود الملك أقر بأن اجتماع البشر لابد فيه مسن وازع (سلطة) وذلك استنادا لقوله تعالى: "ولولا دفع الله الناس بعضه ببعض لفسدت الأرض" وأن الدفع هنا هو وضع الشرائع ونصب الملوك، واستند كذلك إلى حديث نبوى: "إن الله ليزع بالسلطان ما لايزع بالقرآن"، كما أقر كذلك بأن الدين والسلطان توأمان، فالدين الأساس والملك حارس له، وأنه لا تطبيق للشرع إلا بنصب الملك وانقياد الناس علسى اختلف أهدافهم له، ولحرس الدين من تبديله وتغييره...، وبصدد شرط وجوب الملك فهو (كما ذهب إلى ذلك " ابن خلدون") العصبية أو ما يقوم مقامها،

فالملك والدولة تحصل بالعصبية والشوكة (الجند) وأن غايـــة العصبيـة الملك، وأن الدولة إذا تمهدت، قد تستغنى عن العصبية بشرطين: التغلــب على كثير من الأمم والأجيال، ووجود انقياد وإذعان من أهل القاصية..

وفى هذا الصدد قدم "ابسن الأزرق" تحليسلا تجريبيا لظاهرة "الحرب"، تحت عنوان: "فى الحروب التى تفضى إليها العصبية فى طلب الملك والدفاع عنه أو غير ذلك"، وانتهى إلى القول بأن الحسروب من الأمور الطبيعية للبشر لا تخلو منها أمة ولا جيل، وأن العصبية هسى التى تدفع إلى الحروب، وأن من أسباب الحسروب: الغييرة والمنافسة والبغى والعدوان أو الغضب شه بالجهاد، كما عرض لصفة الحروب بالزحف والكروالفر وعرض لعملية تعبئة العساكر، ولمكائد ما قبل القتال، ولخداع العدو عند القتال ولآداب القتال.

وفي الكتاب الثاني: والمعنون ب: "في أركان الملك وقواعد مبناه ضرورة وكمالا"، عرض له في بابين : الأول: "في الأفعال التي تقام بها صورة الملك ووجوده" منها الضرورية، ومنها الكمالية، وأهمها: نصب الوزير لأن السلطان قواه البشرية لا تستقل بحمل ما قلد وهنا قدم "ابسن الأزرق" تفصيلات عن اختيار السوزراء وشسرائطه وأهمها النزاهة والطهارة وحسن المعاملة، ومن الأفعال التي تقام بها صورة الملك كذلك: إقامة الشريعة ، وإقامة العدل ، وتولية الخطط الدينية (كإمامة الصلاة للفتيا للقضاء للتذريس للحسبة للسكة لحفظ النقود )، وإعداد الجند ، وحفظ المال ، وتكثير العمارة، وترتيب المراتب السلطانية من الحجابة والكتابة وديوان العمل والجباية والشسرطة، ورعاية السياسة شرعا، ورعايتها عقلا (بما نقل عن الأمم السابقة كسالفرس والسروم) ، ومشورة ذوى الرأى والتجربة، وتقديم الولاة والعمال.. الخ. وفي البساب الثاني: عرض الصفائ التي تصدر بها تلك الأفعال على أفضل نظام،

وتتمثل فى: العقل \_ العلم \_ الشجاعة \_ الحزم \_ التواضع \_ الحلم \_ العفو \_ الرفق \_ اللين \_ الوفاء بالوعد \_ الصدق \_ كتم السر \_ الدهاء \_ سلامة الصدر من الحقد والحسد \_ الصبر . . . الخ.

وفى الكتاب الثالث: تناول ما يطالب به السلطان تشديدا لأركسان الملك وتأسيسا لقواعده، وفيه مقدمة قدم فيها عدة محظورات ( منها اتبلع الهوى للهوى للغفلة عن مباشرة أمور الملك للهوى قبول السعاية والنميمة..) وفيه بابين: الباب الأولى: في جوامع مابه السياسة المطلوبة من السلطان ومن يليه، وهو مكون من فصلين: أولهما: في سياسة السلطان: وتتمتل في سياسة الرعية ( بالعدول بها وعدم الافراط عليها والمعرفة بأقسام الناس والاكتفاء بظاهر الطاعة.. ) وفي سياسة الأمور العارضة واهمها: الجهاد والسفر ومواجهة الشدائد النازلة والرسل والسفراء والوفود. ثانيهما: في سياسة الوزير: لنفسه ولسياسة السلطان ولخواص السلطان وسائر أرباب الدولة. وفي الباب الثاني: عرض لواجبات ما يلزم السلطان سياسة القيام بها وفاء بعهدة ما تحمله وطولب منه والمذكور منها جملة: حفظ أصول وتعزيره، ورعاية أهل الذمة.

وفى الكتاب الرابع: والمعنون بـ "فى عوائق الملك وعوارضــه"، عرض له فى بابين: الباب الأول: "فى عوائق الملك المانعة من دوامه": وتشمل هذه العوائق أمور هى: أولا: عوائق منــنرة بمنـع دوام الملـك ومنها: الترف والنعيم وفقدان العصبية وانقسام الدولة الواحدة إلى دولتين، والمذلة والانقياد للغير، وحجر السلطان، والاستبداد عليه (مــن جـانب مساعديه). ثانيا: طرق الخلل إلى الدول، وهى إما أن تكون خلـــلا فــى العصبية بفساد العصبية عند رسوخ الملك والترف من ذويه والجند، وإمــا أن تكون خللا فى المال ناتج عن كثرة الانفاق والإقدام على مزيــد مــن

الجباية والتعدى على الأموال. ثالثا: أن الإنذار بمنع دوام الملك لاستحكام هرمه لا يتخلف.. لأن ما هو طبيعى لا يستبدل ( فقد جرى فيه قانون الطبيعة). وفي الباب الثاني: والمعنون بالى عوارض الملك اللحقة الطبيعة وجوده"، عرض له في أربعة فصول، في الفصل الأول: عرض لعوارض الملك من حيث هو والتي تتمثل في أمور منها: انفراد صاحب الدولة بالمجد، والترف، والدعة والسكون...، وفي الفصل الثاني: أوضح أن الملك يدعو إلى نزول الأمصار، ومراعاة دفع المضار وجلب المنافع في المدن..، وفي الفصل الثاني: أوضح في المدن..، وفي الفصل الثالث: أوضح ضرورة العمل على اكتساب أمور الدين والقضاء والفتيا والتجارة والفلاحة، والاهتمام بالقائمين على أمور الدين والقضاء والفتيا والتدريس بعمل رواتب لهم من الدولة والتأكيد على أنه لشرف بضاعتهم لا يخضعون لأهل الجاه. والفصل الرابع: دعى فيه لاكتساب العلوم، بالاهتمام بالعلم والتعليم وبكل أنواع العلوم كأمر طبيعي في العمران البشرى، وعلى اعتبار أن التعليم من جملة الصنائع.

وفى خاتمة الكتاب: عرض "ابن الأزرق" لسياستى المعيشة والناس، ويعنى بسياسة المعيشة تدبير معيشة المحكومين بالقيام بأمهات الصنائع الضرورية كالبناء والفلاحة... الخ، والسياسة الثانية: سياسة الناسة الشانية: سياسة الناسة ويعنى بها حسن التعامل مع المحكومين، حيث قدم "ابن الأزرق" مجموعة نصائح للحاكم في تعامله مع المحكومين، كتحذيره من قرناء السوء، وعدم إساءة الظن بالمحكومين، والتعامل معهم على اختلاف طبقاتهم في الخلق والسجايا..، وفي نهاية خاتمة الكتاب دعا الحاكم إلى اتباع الرسول (ص) على أساس أن سيرته (ص) في سياسة الدين والدنيا هي السيرة الجامعة لمكارم الأخلاق.

# رابعا: اجراء مقابلة بين فكر كل من "ابن خلدون" ، و" ابن الأزرق" فيما قدماه بصدد مقومات المنهج العلمي التجريبي

وهنا نجرى مقابلة بين فكر كل من "ابن الأزرق" و"ابن خلدون" فيما قدماه بصدد مقومات المنهج العلمى التجريبي للوقوف على نقاط الشبه والخلاف فيما بينهما، وذلك على النحو التالى:

أولا: أنه واضح مما تقدم أن كلاهما ينتمى إلى المذهب السنى المالكي، ويصنفان ضمن المفكرين الإسلاميين اللذين يمثلون أصالة الفكو السياسي الإسلامي، فرغم الاختلاف بينهما وبين كل مسن "المساوردى" و"ابن تيمية" في المنهج إلا أنهما يلتقيان معهم في النتائج.

ثانيا: أن "ابن الأزرق " ينفرد في مواجهة "ابن خادون" أنسسه خصص كتابه من الألف إلى الياء في مجال السياسة فقط، حيث لم يسترك شاردة أو واردة في مجال السياسة إلا أحصاها في كتابه، حتسى يصح القول بأنه قدم نظرية عامة لتفسير شتى قطاعات عالم السياسة الوطنسي، على حين جاءت مقدمة "ابن خادون" لعدة علوم اجتماعية (علم الاجتماع على حين جاءت مقدمة "ابن خادون" لعدة علوم اجتماعية (علم الاجتماع الاقتصاد للقتصاد الجيوبولتيكس الاجتماع السياسي) هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن "ابن الأزرق" قد فاق المفكرين الإسلاميين اللذين أفودوا كتبا في مجال السياسة " كشهاب الدين أحمد بن أبي الربيع" (٢٧٢هــ) في كتابه " سلوك المالك في تدبير الممالك"، و"الماوردي" (٢٥٠هـــ) في كتابه " الأحكام السلطانية" و "الجويني" (٨٧٤هـــ) في كتاب "غياث الأمم"، حيث قدم أفكارا وموضوعات وتقسيمات جديدة لم يتعرض لها سابقيه، وهذا ناتج عن كونه جاء متأخرا عنهم بعدة قرون، كما هو واضح من عصرض فصول وأبواب كتابه المتقدم.

ثالثًا: أن "ابن خلدون" كما هو معروف أسلوبه ركيك في الكتابة إلى

جانب غموض بعض مصطلحاته، أما "ابن الأزرق" فأسلوبه في الكتابــة سليم وواضح، وهو مفكر عالم ثبت، هذا إلى جانب أنه كشف لنــا عـن مصادر مقدمة "ابن خلدون" في أفكاره عن الدولة والعصبيــة والشــوكة والعوارض الذاتية وغيرها لدى "المسعودى" و"ابن حـــزم" و"الغزالــي" و"الماوردي" وغيرهم من المفكرين الذين سبقوا "ابن خلدون"، الذي كــان كتوما في كتابة مصادر مقدمته، فقد استند إلى أفكار لم يذكــر أصحابــها ويدعي أنه أول من تكلم عنها، لكن "ابن الأزرق " فقيه أخلاقي وراويــة مبتدعي أنه أول من تكلم عنها، لكن " ابن الأزرق " فقيه أخلاقي وراويــة مبتدعها كما نقدم.

رابعا: أنه رغم التقائهما على الفصل بين الدراسات الطبيعيسة والاجتماعية من ناحية، وعلى الفصل بين الدراسات العلمية والفلسفية في إطار الدراسات الاجتماعية من ناحية أخرى، إلا أن " ابن الأزرق" كان أكثر وضوحا في الفصل بين الدراسات العلمية والفلسفية وبصفة خاصة في الدراسات السياسية ، كما هو واضح وجلى عند عرضه لتقسيمات وتصنيفات كتابه "بدائع السلك" ، وفصله بين دراسة السياسة بمنهج استنباطي (السياسة الشرعية : باستنباط أحكامها من القرآن والسنة) وبين دراسة السياسة بمنهج تجريبي في عرضه لحقيقة " ظاهرة الملك " وللقوانين العلمية التي تحكمها، وهذا يؤكد أن " ابن الأزرق " له اتجاه التقائه مع " ابن خلدون" حيث اهتم بالكتابة في إطار السياسة الشرعية ، رغم الأزرق " إلى أنه لم يتوقف عند التفسير المادي للظواهر كما هو الحال الأزرق " إلى أنه لم يتوقف عند التفسير المادي للظواهر كما هو الحال انهيار الدولة نتيجة الفساد والانحلال وانعدام الثقة بين الحاكم والمحكوم والتمزق السياسي في الأندلس والتمزق السياسي في الأندلس

وشاهد سقوط غرناطة والنزاع بين القوى السياسية المختلفة في كثير من الأقطار العربية .

خامسا: أن "ابن الأزرق" في مجال الدراسات العلمية السياسية لا يقل في منهجيته عن "ابن خلدون" ، فكلاهما نقل المنهج العلمي التجريبي من مجال العلوم الطبيعية إلى مجال الدراسات السياسية والاجتماعية ، وارتبطا بفكرة "القانون العلمي" ، حيث لاحظا الواقع واستخدما التاريخ كأداة للملاحظة ، وجمعا بين الظواهر والحوادث المضطردة والتي تسير في مسارها سيرا منتظما (كسنن اجتماعية) زمانا ومكانا ، ومن شم بدأ كلاهما موضوعيا (بملاحظة الواقع) لكن "ابن خلدون" انتهى إلى التعميم المطلق وارتبط بفكرة " الحتمية " ، بينما انتهى "ابن الأزرق" إلى التعميم النسبي وارتبط بفكرة " النسبية" تبعا لأن الواقع الاجتماعيي والسياسي متغير فلا تصدق بشأنه إلا الحقائق النسبية.

وهكذا فإن "ابن الأزرق " قد طبق المنهج العلمي التجريبي بكل مقوماته المعاصرة من موضوعية ونسبية، وإذن زاد على "ابن خلدون" بالنسبية والتي هي سمة المنهج العلمي الحديث و التي فطن إليها "ابن الأزرق " منذ عدة قرون قبل مفكرى الغرب الحديث، كملا أن المنهج العلمي التجريبي يتضح أكثر عند "ابن الأزرق" في مواجهة "ابن خلدون " حيث تكثر لديه الجزئيات والتفريعات المستقرأة من الواقع بدرجة أكبر من "ابن خلدون" فهو دائما يستقرئ الواقع ويصور فروضا منه تسم يختبر صحتها ثم ينتهي بصددها إلى حقائق علمية ارتكز إليها في تفسير الواقع، وكثيرا ما كان يستخدم مصطلح شهادة — برهان، ومصطلح شهادة إثبات الملحظة ، هذا إلى جانب وعيه بمقومات المنهج العلمي التجريبي ( وهو المنهج الذي قد نضح لدى علماء المسلمين في مجال عالم الطبيعة) ، ولقد

صرح "ابن الأزرق"بأنه يستخدمه ويطبقه، ورغم الجزئيات والتفريعات الكثيرة كان يطبق المنهج العلمي التجريبي تطبيقا صارما، وينتهي إلى نتائج واضحة المعالم ومتوافقة مع طبيعة عالم المجتمع وعالم السياسة (١).

وختاما فإنه واضح من كل ما تقدم ، من استعراض مقومات المنهج العلمي التجريبي في فكر كل من "ابن خلدون" في مقدمته، وفكر "ابن الأزرق" في كتابه "بدائع السلك" ، أنه رغم عبقرية "ابن خلدون" وفي سبقه لتطبيق المنهج العلمي التجريبي في مجال الدراسات السياسية والاجتماعية، إلا أن "ابن الأزرق" كان تطبيقـــه للمنهج أوضــح وأدق بارتكازه لفكرة "النسبية" على نحو ما تقدم، ومن ثم لم يكن "ابن خلدون" هو المؤسس الحقيقي للمنهج العلمي التجريبي في مجال الدراسات السياسية والاجتماعية على مستوى الفكر الإنساني ، بل إن المؤسس الحقيقي له هو "ابن الأزرق " الذي طبق ذلك المنهج بكل مقوماتك من موضوعية ونسبية، بل وزاد على ذلك إضفاء "النظرة السلوكية" في تحليلاته ، وهي تلك النظرة التي راحت تتراكم على التحليل السياسي مع ما عرف في الغرب "بالثورة السلوكية" في النصف الثاني من القرن العشرين ، والتي انتهت إلى أن تكون "نظرة" أو اتجاها على التحليل السياسي الحديث والذي يعنى النظر إلى الدوافع والأحاسيس التسبى مسن وراء سلوك الأفراد والجماعات، وأصبح المنهج العلمي التجريبي الحديث منهجا علميا تجريبيا سلوكيا يعني بالواقع المحسوس وبالدوافع والأحاسيس التي من وراء السلوك والنشاطات السياسية للأفراد والجماعات، وحتـــــى هذه "النظرة السلوكية" لم يغفلها "ابن الأزرق" وانتشرت تحليلاته السلوكية (كما تقدم) على طول كتابه حتى اتخذ منها عنوانا له " بدائع السلك فـــى طبائع الملك".

<sup>(</sup>١) د. سامي النشار ، المرجع السابق، ص ٤٩٥ وما بعدها.

# الفصل الرابع لحات من التراث الفكرى السياسي الإسلامي لدى الفقهاء والفرق الإسلامية

وإذ انتهينا من تناول مجموعات المفكرين السياسيين الإسلاميين اللذين ارتبطوا بمناهج المعرفة السياسية الحديثة وبشكل واضح، يبقى لناهنا في هذا الفصل أن نعرض لمفكرين لم ينالوا حتى الآن قسطاً وافراً من الدراسة بعضهم سبق الإشارة سريعاً إليهم، ونضيف بعض التفصيلات بشأنهم هنا، وبعضهم نشير إليهم أيضاً هنا سريعاً، وغالبيتهم من كتاب الحكمة السياسية، سعوا لتصوير قواعد فن أصول الحكم بمنهج مثالى، وبعضهم ارتبط بموضوع السياسة والحيلة. كما يشمل هذا الفصل فكر الفرق الفرق الإسلامية: الشيعة للمعتزلة للخوارج، إلى جانب فكر الفرقة المغالبة التي خرجت عليها تلك الفرق وهي فرقة أهل السنة والجماعة، حيث نجمع الأفكار الرئيسية التي يلتقي عليها فقهائها.

# لحات من التراث الفكرى السياسي الإسلامي أولاً: تراث الفقياء:

الم المقفع: (١٤٢هـ) وهو أبو عمرو عبد الله بن دازويه الفارسى (ولد فى خوزستان - الأهواز) في كتابيه "الأدب الكبير"، و"الأدب الصغير"، اللذين حاول فيهما استخلاص قواعد لسلوك الأمراء ولفن الحكم على أسس أخلاقية، فقال بضرورة أن يراعى القائد فى قيادت لم لمجتمعه أموراً أهمها المعرفة وضرورة تعليم نفسه قبل غيره، وتحميل

المسئولية، وأن يكون مسيطراً وعارفاً بما يحيط به من أمور وتصرفات مرؤسيه، فيكافئ المنجز ويعاقب المقصر منهم، كما ذهب أن المعرفة بأحكام الشريعة أمر ضرورى للقائد لتحقيق العدالة، ومن أهم ما يتميز به فكره هو الواقعية في تحديد ما هو واقع فاسد يجب إصلاحه، وبين ماهو واقع صالح، يجب العمل على استمراره، وفي كتابه "كليلة ودمنة" كان يسعى إلى توضيح هذه الفروق بين الواقع الصالح والفاسد بصورة غير مباشرة حينما يتكلم عنها بلسان الحيوان، وبصورة مباشرة في طاعة الملوك"(١).

٧- الجاحظ: (٢٥٥ هـ) وهو أبو عثمان عمرو بن بحر الملقب بالجاحظ، وله كتاب "التاج في أخلاق الملوك"، وكتاب "الإمامــة على مذهب الشيعة"، وهو من المحيطين بالثقافة الفارسية (حال "ابن المقفع")، ورغم إحاطته بتجارب ملوك آل ساسان التي تظهر في كتابه " التاج" فقد أكد على أهمية قيم وتقاليد كل بيئة في حياة المجتمع التي تنشأ فيها، كما أكد على أن الأفكار الإسلامية عامة والسياسية خاصة، هي في طبيعتها أفكار عملية وليست أفكاراً مجردة، وفي حديثه عــن أركان الشريعة الإسلامية ربط بين المبادئ الإسلامية وأمثلة كثيرة من التاريخ الإسلامي، وفي رسالته "استحقاق الإمامة" رأى أن الرئيــس ضـروري للمجتمع، ولابد أن يكون على قــدر كبير من الحياد والتواضع والرحمة (٢).

7- ابن قتيبة الدينورى: (٢٧٦ هـ) وهو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينورى أبو محمد البغدادى، في كتابه "الإمامة والسياسة" المعروف

<sup>(</sup>۱) انظر: د. فاضل زكى محمد، الفكر السياسى العربى الإسلامى، مرجع سابق ص ٢٥٧.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص٢٥٨، وص٢٥٩. وأيضاً: بدائع السلك، ص٥٠١.

"بتاريخ الخلفاء" ، الذى تناول فيه التاريخ السياسي للخلفاء والملوك، والأحداث التى مرت بها الأمة الإسلامية، الخاصة بالسياسة وشئون الماك (١).

3 – ابن عبد ربه : (٣٢٨ هـ)، وهو أبو عمر أحمد بن عبد ربه القرطبى الأندلسى، في كتابه "العقد الفريد"، يكاد يكون الجزء الأول مـن كتابه في السياسة، وفي الأجزاء الأخرى أخبار عن الملـوك والأمـراء ونظام حكمهم، وقد أورد "ابن رضوان"، و "ابن الأزرق" كثيراً من فقرات العقد (٢).

0 — المسعودى: (٣٤٦ هـ)، وهو أبو الحسن على بن الحسين بـن على المسعودى، فى كتابه " مروج الذهب" ويكاد يكون أول مفكر عربـى تتبه إلى فكرة العصبية، تأثر به "ابن خلدون" وذكره فى مقدمته، ونقل عنه وعن " الغزالى" فكرة العصبية ثم أضفى عليها "ابن خلدون" كثــيراً مـن تحليلاته، وانتقل هذا التأثير بدوره إلى "ابن الأزرق(").

7 - ابن سينا: (٢٨ هـ) وهو أبو على الحسين بن عبد الله بن على بن سينا، الملقب بالشيخ الرئيس، جمع في حياته بين العلم والسياسة والوزارة، وشهرته أكثر في مجال الطب، واهتم بالسياسة ومن أشهر كتبه فيها بعنوان "السياسة" ، الذي نظر فيه إلى المجتمع السياسي من حيث سعادة الفرد والمجتمع، وأن سعادة الفرد لا تكمل إلا مع المجموع، ونادى بصلاح الراعى والرعية المؤدى إلى صلاح المجتمع، وبنأن الصلاح الحقيقي ببدأ بصلاح النفس، كما تحدث عن القوانين التي تحكم الدول

<sup>(</sup>۱) انظر: ابن قتيبة الدينورى، الإمامة والسياسة، تحقيق طــــه محمــــد الزينــــى، دار المعرفة ببيروت.

<sup>(</sup>٢) انظر: البدائع، ص٤٠٥.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ص١٥٠.

ونوع القادة ومدى ارتباطهم بقانون الدولة وشريعتها، وانعكاس ذلك على حياة الشعوب، ورأى "ابن سينا" أن الإسلام جاء ليقيم دولة فاضلة وأن العبرة في تطبيق أحكامه على أفضل وجه وأن الخروج على ذلك ينقلنا للى صعيد الدولة الفاسدة (١).

المارة والتقليد والتقليد والتقليد والتقليد والتقليد والتقليد والتقليد والتقليد والتقليد والاستحسان، آخذاً بظواهر المعانى من دون بواطنها. في كتابه: "الفصل في المثل والأهواء والنحل"، وفي الفصل الرابع منه ضمنه بعض المسائل السياسية المتعلقة "بالخلافة"، أما كتابه " السياسة" فرغم أنه كان معروف في الأندلس والمغرب فقد استخدمه "ابن رضوان" في الشهب اللامعة، واستخدمه أيضاً "ابن الأزرق" في كتابه "البدائع"، إلا أنه لم نجد نسخة منه. ومن أهم آرائه السياسية: رأيه في مسألة الخصروج على الحاكم الجائر، حيث انتقد مدرسة الصبر التي تحرم الخروج وقال بأن الرسول (ص) لا يمكن أن يأمر بالصبر على الصرر الذي يسنزل بغير حق بالمسلم، ومن ثم كان على طرفي نقيض مع مدرسة الصبر آخذاً بظاهر من يمثلون أصالة الفكر السياسي من أهل السنة والجماعة "كالملوردي" من يمثلون أصالة الفكر السياسي من أهل السنة والجماعة "كالملوردي" و"ابن تيمية" لا يسلمون برأى مدرسة الصبر أو رأى "ابسن حضرم" على "ابسن حضرم" على المنارة هنا إلى أن المن تيمية" لا يسلمون برأى مدرسة الصبر أو رأى "ابسن حضرم" على المنارة المارة على المنارة والبن تيمية" لا يسلمون برأى مدرسة الصبر أو رأى "ابسن حضرم" على المنارة على المنارة ورأى "ابسن حضرم" على المنارة المارة المنارة المارة المنارة على المنارة المنارة المنارة المارة المنارة المنارة على المنارة المنارة المنارة المارة المنارة المنارة المنارة المنارة على المنارة المنارة

<sup>(</sup>١) انظر: د. فاضل زكى محمد، المرجع السابق، من ص ٢٧٩ إلى ص ٢٨١.

<sup>(</sup>٢) حققه د. جليل العطية، طبعة دار الغرب الإسلامي.

إطلاقه حيث ربطوا بين الخروج ومصلحة الجماعة وأكدوا على أن "الجماعة" تقدر الأصلح وتتبعه ولقد استفاد " ابدن رضوان" ، و "ابن الأزرق" بآراء "ابن حزم" في "الخلافة"(١).

٩ - أبو يعلى الفراء: (٥٨ هـ) وهو القاضى أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء في كتابه " الأحكام السلطانية " (٢).

10 عبد الرحمن الجوزى: (٩٧٥ هـ) وهو عبد الرحمن بن على بن محمد بن جعفر الجوزى، في كتابه: "الشهاء في مواعظ الملوك والخلفاء"، ويتضمن الكتاب قواعد لما ينبغى أن يتأدب به الحكام، وما ينبعى أن يفعله الحاكم، كواجب الجهاد، وتعيين الأكفاء في الولايات العامة، وتفقد أحوال الرعية، وأن يكون العدل أساس حكمه، وأن يتجنب الظلم، وأن يكون له مجلس شورى من العلماء وأن يلتزم بما ينتهى إليه رأيهم، وأن يعمل بشريعة الله، لأنها السياسة الحقة الإصلاح الفرد والمجتمع، وارتكز " الجوزى " في كل هذا إلى أصول الإسلام وبصفخاصة الأحاديث النبوية، وتطبيقات الخلفاء الراشدين (١).

11 - ابن فرحون: ( 1 · 1 ه ـ ) وهو الإمام إبر اهيم بن علي بين محمد بن أبى القاسم بن محمد بن فرحون الجيانى الأصل المدنى الموليد، وكان من كبار رجال المالكية في المشرق والمغرب، في كتابه "تبصيرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام"، وهو كتاب استفاد منه "ابين

<sup>(</sup>۱) البدائع، ص ۶۹، وانظر أيضاً: موسوعة العلوم الإسلامية والعلماء المسلمين، دار المستقبل، ج۱، ص ۷۹، وبصدد آراء "ابن حزم" والرد عليها: انظر للكلتب: شرعية السلطة في الإسلام، مرجع سابق، من ص ۲۵۰ إلى ص ۲۵۹.

<sup>(</sup>٢) صححه وعلق عليه: محمد حامد الفقى، مكتبة الحلبى، ١٩٦٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: عبد الرحمن الجوزى، الشفاء في مواعظ الملوك والخلفاء، تحقيق د. فسؤاد عبد المنعم، مؤسسة شباب الجامعة، ١٩٧٨.

الأزرق" وخاصة في إظهار العلاقة بين الولاة والقضاة، وتوضيح الفروق بين السياسة المدنية والسياسة الدينية، وأشار إليه "ابن الأزرق" في مواضع كثيرة من كتابه "البدائع"(١).

17 – عز الدين بن عبد السلام: (٦٦٠ هـ) وهو الإمام أبو محمد عز الدين عبد العز بن عبد السلام السلمي، في كتابه "قواعد الأحكام فــى مصالح الأنام"، وهو سلطان العلماء في عصره وفقيههم الأكـــبر، ولــه دوره السياسي والاجتماعي والعلمي ومواقفه النضالية، وقد استند إليه "ابن الأزرق" على قواعده وفتاويه (١).

17— ابن طباطبا (أو ابن الطقطقى): وهو جلال الدين أبو جعفر محمد بن تاج الدين أبو الحسن على العراقى (٧٢٠هـ) واشتهر بمؤلف "الفخرى فى الآداب السطانية والدول الإسلامية"، الذى يتناول سياسة الدول الإسلامية وإدارتها وتاريخها وواجبات القائمين عليها. وهو من أولى الكتب النقدية التى تتعرض لأخلاقيات السياسة ولواجبات الحاكم أولى الكتب النقدية التى تتعرض لأخلاقيات السياسة ولواجبات الحاكم الدول الدوع الدى يجمع بين القوة والأخلاق، وأهم ما عنى به ابن طباطبا النوع الذى يجمع بين القوة والأخلاق، وأهم ما عنى به ابن طباطبا بالنسبة لفن الحكم، هو إطلاع الحاكم على التاريخ الإسلامي واستنباطاته بأخذه العبر منه، وقواعد فن الحكم لديه لم تكن مشتقة من الشريعة مباشرة بقدر ما هي مشتقة من تطبيقاتها عبر التاريخ، وفي مقدمة هذه القواعد: الإيمان بالعدل، والمقدرة على معرفة ما يجرى من أمور وما يحدث من تغيير (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: البدائع، ص ٤٩٩.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص ٥٠٢، وض ٥٠٣.

 <sup>(</sup>٣) انظر البدائع، ص ٢٦٠و ص ٢٦١، وانظر أيضاً: موسوعة العلوم الإسلمية والعلماء المسلمين، مرجع سابق ،ص ٢٦١.

15 - ابن جماعة: (٧٣٣ هـ) وهو بدر الدين عبد الله محمد بـــن إبر اهيم بن سعد الله الكنانى الحموى، تحدث في كتابه " تحرير الأحكام" عن السلطة السياسية وضرورتها وشرعيتها، مستنداً فـــى حديث علـــى السابقين عليه من المفكرين السياسيين، ومضيفاً تجاربه الشخصية كقلض ومفكر يرى الأشياء من خلال الظروف السياسية القائمـــة فـــى زمانـــه، وتحدث في مؤلفه ذلك عن ضرورة "الإمامة"، وعـــن مسللة انتخاب الخليفة، وأمور أخرى عن طريــق الاســتنباط مــن الكتــاب والســنة، وتفسير اتها. وفي مسألة انتخاب الخليفة اعتبر الانتخاب هــو الطريقــة الشرعية لتولى الخليفة منصبه، وإذا لم تتوفر ظروف الانتخاب فلابد مــن نصب الخليفة ولو بالقوة، كما ذهب إلى أن الانتخاب لكي يكون شـــرعيا فإنه لايجوز أن يقف عند بيعة أهل الحل والعقد بل لابد أن يكـــون عــن طريق بيعة عامة(۱).

10— ابن قيم الجوزية: ( ٧٥١ هـ) وهو شمس الدين أبو عبد الله محمد بن قيم الجوزية، تلميذ "ابن تيمية"، ولكنه كان أقل منه حدة، مملج جعل بعض كتبه تنتشر شرقاً وغرباً، وأهم كتبه هنا "الطرق الحكمية في السياسة الشرعية"، والكتاب في جملته يحدد للحاكم أو للولى طرق الحكم وفق الشريعة، فهو ينصح الحاكم أن يحكم بالفراسة والقرائن وألا يقف عند مجرد ظواهر البينات والأحوال، وإذا لم يكن الحاكم فقيها وعارفاً بالشواهد وملماً بالجزئيات والكليات للأحكام أضاع حقوقاً كثهر يرة على أصحابها، وإذا لم يرتكز في أحكامه على الشريعة وقع في أنواع من الظلم والفساد (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: د. فاضل زكى محمد، مرجع سابق، من ص ٢٥٢ إلى ص ٢٥٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: البدائع، ص ٥٠٠، وانظر أيضاً: ابن قيم الجوزية، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، تحقيق محمد حامد الفقى، مكتبة السنة المحمدية، ١٩٥٣.

17 — الطرسوسى: ( ٧٥٨هــ) وهو القاضى نجم الدين إبراهيم بن على بن أحمد الطرسوسى الحنفى، في كتابه" تحفة الترك فيما يجـــب أن يعمل في الملك"، تناول عدة موضوعات منها: في بيان صحـــة سلطة الترك وأنه لا يشترط أن يكون السلطان مجتهداً ولا قرشياً، وفي كشــف أحوال الولاة والقضاة والرعية، وفي أحكــام البغـاة والخـوارج علــي السلطان (١).

17 - ابن رضوان: (٣٨٣ هـ) وهو أبو قاسم عبد الله بن يوسف بن رضوان المغربي، صاحب كتاب " الشهب اللامعة في السياسة النافعـة"، وكان "ابن رضوان" معاصراً "لابن خلدون"، وعمـل " ابـن رضـوان" للسلطان " أبي سالم المريني" في نفس الوقت الذي كان يعمل له فيه " ابـن خلدون"، وكتب له هذا الكتاب، الذي كان مصدراً لمادة "ابن خلدون" فـي المقدمة، وكذلك اتخذه "ابن الأزرق" مصدراً لكتابه ونقل عنه الكثير، وقـد تضمن كتاب "الشهب" عدة موضوعات منها: فضل الخلافــة وحكمتها ووجوب إقامة الإمام ونهجه وتعظيم حقه، وما يلزم من أمور الأمة، وفـي سيرة الملك مع خواصه وبطانته وفي التدبير والرأى والمشورة، وفي ذكر سير الملوك في سماع المواعظ وتعظيم أهل الخير، وفي تودد الملك إلـي الرعبة والرفق بها، وفي سياسة الحروب وتدبيرها...(٢).

۱۸ – أبو الفضل الأعرج: (۹۲۰ هـ) ، وهو محمد بن عبد الوهاب بن عبد اللطيف بن على بن عبد الكافى السنباطى القاهرى، يكنى أبا الفضل، ويلقب بالأعرج (لعلة في جسده)، في كتابه "تحرير السلوك في

<sup>(</sup>۱) انظر:د.فؤاد عبد المنعم، مجموع في السياسة (الفارابي - المغربي - ابن سينا) ، مؤسسة شباب الجامعة بالإسكندرية، ١٠٠٠ هد، ص١١، ص١٢.

 <sup>(</sup>۲) انظر: البدائع، ص٤٩٣، وأيضاً: د. فؤاد عبد المنعم، المرجع السابق، من ص١٤
 البي ص١٧.

تدبير الملوك" ، الذى تناول فيه أساس الملك الصالح و هو التمسك بالشريعة و إقامة حدود الله المانعة للجرائم واللازمة لحفظ النفوس وحراسة الأموال، وأن يكون الملك لديه مقدرة على اختيار الأكفاء والأمناء للمناصب الكبرى، وأن يكون له جهازاً يراقب مظاهر الخلل فى الدولية ومتابعة الأمور بنفسه (۱).

# ثانياً : موضوع " السياسة والحيلة " في التراث الفكري الإسلامي

ومن أهم ما كتب في التراث الإسلامي في السياسة والحيلة مخطوطة بالعربية بعنوان: "رقائق الحلل في دقائق الحيل"(١)، وبداية نشير هنا إلى التعريف بلفظة " الحيلة " ، لأن استخدام هذه اللفظة يثير سوء فهم كبير، حال لفظة " الصبر" فالبعض فسرها على أنها تدل على " تحمل المحن والمظالم باستسلام كامل" ، على حين أنها تشير إلى غلير ذلك تماماً، فهي ليست سوى " المثابرة على الهدف والعمل المستمر للوصول إلى الهدف المحدد". وكلمة " حيلة" لا تعنى كما يتبادر للذهن "البحث عن طرق للكذب والخداع والنفاق" ، بل هي "البحث عن أكثر الوسائل فاعلية

<sup>(</sup>١) انظر: أبو الفضل الأعرج، تحرير السلوك في تدبير الملوك، تحقيق د. فؤاد عبد المنعم، مؤسسة شباب الجامعة ، ١٩٨٢.

<sup>(</sup>۲) ومؤلف هذه المخطوطة غير معروف حتى الآن، حيث عثر عليها الأستاذ رئيسه خوام في المكتبة الوطنية بباريس في حالة تعذر معها الوصول إلى مؤلفها نتيجة تلف غلافها، وتوصل الأستاذ رئيه إلى أن هذه المخطوطة كتبت في أواخر القرن الثالث عشر الميلادي، ونسخها عام ٢٠١هـ (١٠١م)، ونقلها إلى الفرنسية ولخات أخرى منذ عام ١٩٧٦، ونشرها بالعربية (وراجعتها د. نازك سابايارد)، من دار الساقى ببيروت، ١٩٨٨. وهي مخطوطة مكونة من ١٥٧ ورقة، وتوجد في المكتبة الوطنية بباريس تحت رقم MSS.N3548.

ومهارة للوصول إلى الأهداف والغايات"، وعلي أسياس أن الإقتياع والتعليم والحيلة هي الوسائل الأفضل التي تحتوى على قيدر أقيل مين الإكراه وعلى درجة ليست قليلة من الفاعلية، وتبعاً لذلك يستهدف أصحاب الحيلة الابتعاد عن وسائل العنف والوسائل غير المتقنة. بل أنهم ينظرون بازدراء إلى العنف وحمل السلاح وسله بمناسبة وبدون مناسبة، فياهراق الدماء أسهل الأمور، لكن وسائل الاقناع: "الحيلة" هي أصعب الأمور لأنها تحتاج إلى مهارات خاصة، وهي مضمونة النجاح عادة. كما أن كلمة "حيلة" في معناها الأصلى تدل على البحث عن "آلة" (وسيلة) توفير الجهد والمشاق على الإنسان، وهذا الأمر يرتكز على قواعد علمية يقوم عليه مخترع عالم عامل.

وفى كتاب " رقائق الحلل فى دقائق الحيل" عرض صاحبه فى بدايته لفضل "العقل" ، على أساس أنه من مواهب الله تعالى التى فضل بها الإنسان عن باقى الكائنات ، ليعرف به خالقه ويفرق بين الحق والباطل، ويضع به الأشياء فى مواضعها من صواب الرأى وحسن التدبير.

ثم انتقل المؤلف بعد ذلك للقول بأن " الحيلة" هـــى ثمرة العقل ومستخرجه بقوانينه، وطرقه فى استخراج غوامــض العلــوم ومحاســن الفنون المختلفة الأصول والمنافع. و "الحيلة " تبعاً لذلك تكـــون خاصــة للإنسان دون غيره من الكائنات الحية، فإن قال قائل: إنا نرى كثيراً مــن الحيوان يعمل من الحيل ما يفتح له من فوائد جمة مثل " العنكبوت" فإنــه يأتى إلى زوايا البيت فينسج بها شبكة فتأتى فريسته فتسقط عليها فيأكلــها، قلنا إنما ذلك إلهام فطرى من الله تعالى لصلاح أحوالها.

و "الحيلة" بمعناها المتقدم وردت في القرآن الكريم بمعنى المكر ومنسوبة إلى الله (عز وجل) ، كقوله تعالى: " ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين"(١)، و" أفأمنوا مكر الله فسلا يسأمن مكسر الله إلا القسوم الخاسرون"(١)، و " يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين"(١)، و " وقسد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعاً"(١)، و " ومكروا مكراً ومكرنا مكراً وهم لا يشعرون"(٥)، كما جاءت تعابير قرآنية أشد وقعاً من المكسر فسى وصف عمل الله تجاه الإنسان، كما في قوله تعالى: " وأملى لهم أن كيدى متين"(١)، و" أم أبرموا أمراً فإنا مبرمون"(١) ( والمعنى إن أبرم مشسركو مكة أمراً، وكادوا كيداً للنبي (ص) فإنا مبرمون سأى كيدنا حقيقة)، " أم يريدون كيداً فاللذين كفروا هم المكيدون"(١). وكذلك قولسه تعالى: "إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم"(١). هذا ونسبة هذه الأعمال إلى الله نثير الاستغراب إذا علمنا المعنى الحقيقي للفظة "الحيلة" المتقدم.

ومما يدلل على أن "الحيلة" بمعناها المتقدم مباحة، مسا علمه الله سبحانه وتعالى لأيوب عليه السلام إبراراً ليمينه: " وخد بيدك ضغثاً فاضرب به ولا تحنث "(۱۰)، وكذلك ما ظهر في حكم الله ولطفه وحسن تدبيره مع نبيه محمد (ص) في هجرته من مكة إلى المدينة، فلجأ (ص) هو وأبو بكر إلى الغار " إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحذن إن

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ، الأية ٤٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف، الآية ٩٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال ، الآية ٣٠.

 <sup>(</sup>٤) سورة الرعد ، الآية ٤٢.

<sup>(°)</sup> سورة النمل ، الآية . ٥.

<sup>(</sup>٦) سورة القلم ، الآية ٤٥.

<sup>(</sup>٧) سورة الزخرف، الآية ٧٩.

<sup>(</sup>٨) سورة الطور ، الآية ٤٢.

<sup>(</sup>٩) سورة النساء، الآية ١٤٢.

<sup>(</sup>١٠) سورة ص ، الآية ٤٤.

الله معنا"(۱)، حيث أمر الله عز وجل العنكبوت فسدت على بساب الغار في الساعته، وأمر الحمامة فعششت وأفرخت على فمه، فلما خرج الكفار في طلبهما فماز الوا يقصدون أثرهما حتى أتوا بساب الغار، فأعماهم الله ورجعوا خائبين. وكذلك مما يدلل على أن " الحيلة" مباحة قول الرسول (ص): " الحرب خدعة"(۱).

ومن حيل الأنبياء (عليهم السلام) ، حيلة " إبر اهيم" عليه السلام في تكسيره للأصنام التي كانت تعبد من دون الله حيث جاء على لسانه: "تللله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين" فسمعوها منه و " قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم" وحتى يعلمهم "إبراهيم " عليه السلام درسا فــــى كون الأصنام التي يعبدونها لا تنفع ولا تضر، كسر أصنامهم إلا الصنم الأكبر، وعلق الفأس في رقبته ثم خرج، " فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لطهم إليه يرجعون" ، وحينما سألوه عما فعله بأصنامهم "قال بل فعلمه كبيرهم هذا فأسألوهم إن كانوا ينطقون "(٢). ومن حيل الأنبياء كذلك حيلة النبي (ص) في رفع الحجر الأسود، فحينما انتهى أهل مكة إلى حيث يوضع الحجر من الركن، قالت كل قبيلة: نحن أحق بوضع الحجر، واختلفوا حتى خافوا الفتنة فيما بينهم، فاتفقوا على جعل أول من يدخل من باب شيبة هو الذي يحكم بينهم فكان النبي (ص) هو أول من دخل منه وقالوا هذا الأمين الصادق فقد رضينا بما يقضى بيننا، فقال النبي (ص): أنا أدعكم كلكم ترفعونه ثم رفع إزاره ووضع الحجر في وسطه ثم قال: "يأتي من كل ربع من أرباع قريش رجل ثم ارفعوه جميعا، فرفعوه ووضعه النبي (ص) في موضعه وأرضاهم بعمله.

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآية ٤٠.

<sup>(</sup>٢) رواه البخارى ومسلم في صحيحيهما.

<sup>(</sup>٣) الآيات من سورة الأنبياء، آية: ٥٧، ٥٨، ٦٠، ٦٥.

ومن حيل الخلفاء ما ذكره " المدايني" صحاحب كتاب "المكايد والحيل"، لحيلة لعمر بن الخطاب، حيث قال: لما عبر المسلمون الخليلية خرج إليهم أهل أرمينية، ومعهم الفيلة فقتلوا المسلمين، وكانت الفيلة تتهمر في وجه الخيل فتنفر والمسلمون ليس معهم رَجَّالَة. فقال عمر ائتونا بخنازير ، فأتوه بها، فقال اضربوها بين يدى الفيلة، فكانت كلما سامعت صوت الخنازير جفلت وهربت، فتبعهم عسكر المسلمين فقتلوهم وأسروهم. كما ذكر المدايني أيضاً حيلة "لمعاوية" ، حيث قال أن " معاوية بن أبي سفيان" أرسل رجلاً إلى الكوفة ينعاه، فقيل "لعلى" (رضى الله عنه عنه) إن رجلاً قدم الكوفة ينعي "معاوية"، فقال " على . ما مات، ثم قدم راكب ثان وثالث ينعياه، فقال "على" والله ما مات وما يموت حتى يملك ما تحت قدمي، وكان ذلك قصد "معاوية" ، فصار عامة الناس مع "معاويسة: يتقربون إليه، وتفرقت الجموع عن "على" إلى "معاوية" وبقى "على " فسي نفر يسير.

ويتناول مؤلف كتاب: "رقائق الحلل في دقائق الحيل" إلى جانب حيل الأنبياء وحيل الخلفاء أيضاً حيلاً للملوك والسلطين والوزراء والقضاة والفقهاء وغيرهم وبتفضيل كبير منها ما كتب "معاوية" إلى "مروان" لما ورد عليه قتل "عثمان" فقال: " إذا قرأت كتابي هذا فكن كالفهد لا يصطاد إلا غيله ولا يباعد إلا عن حيلة، وكالثعلب لا يغلب إلا روغاناً"، ومنها ما قيل "لعنترة بن شداد": أنت أشجع الناس وأشدهم، قال: لا ، قيل: فلماذا شاع عنك هذا؟ قال: أقدم إذا رأيت الإقدام عزماً وأحجم إذا رأيت الإحجام حزماً، ولا أدخل موضعاً إلا أرى فيه مخرجاً، واعتمد الضعيف الجبان فأضربه الضربة الهائلة يطير لها قلب الشجاع فأقتله.

وهكذا فإن استخدام "الحيلة" أمر شامل بدءاً من "حكمة الله" وهــــى

عبارة أدق في استخدامها بدلاً من حيلة عندما ينسب العمل إلى الله، ثم مروراً بحيل الأنبياء، وصولاً إلى حيل الخلفاء والملوك والوزراء والقدادة والقضاة وغيرهم. والحيلة في اساس عملية الحكم والسياسة لا ينظر إليها على أنها لعبة ذهنية مجردة، بل هي عمل حاذق دقيق ومرهب، فالخليفة "المعتضد" كان يثور على عماله عندما يستخدمون العنف لاستجواب بعض المتهمين، صارخاً فيهم: "أين حيل الرجال"؟ وكاتب " رقائق الحلل في دقائق الحيل" سرد مئات الأحداث في التاريخ الإسلامي داخلا في مكنونات الدهاء السياسي العربي، وكشف لنا الأسرار التي تكتنفه مظهراً لنا بعض الأسباب الخفية لجملة من الأحداث الهامة في التاريخ العربي

كما كشف لنا ذلك المؤلف عن عدد كبير من الستراث السياسي الإسلامي الذي أندثر عدد كبير منه، كمؤلفات "المدايني" مثلاً الذي كتب مالا يقل عن ٢٣٩ مؤلفاً لم يحفظ منها سوى عدد صغير، و"المدايني" (٢٢٥هـ/١٤٠م) هو صاحب كتاب "المكايد والحيل"، وكشف لنا أيضاغيره من المفكرين السياسيين الإسلاميين.

#### ثَالِثاَّ: الفكر السياسي لدى الفرق الإسلاميــة:

ونأتى هنا بعد عرض فكر فقهاء الإسلام السياسيين، إلى عــرض فكر الفرق الإسلامية.

# مقدمة في نشأة الفرق الإسلامية:

مما لاشك فيه أن ظهور الإسلام قد أحدث ثورة هائلـــة - تغيــيراً جذرياً مس البشرية كلها حيث لم يقتصر على شبه الجزيرة العربية. هــذا التغيير زاد من قوته قضاء الإسلام على الإمبراطوريتين العظميين آنذاك:

الفرس والروم، إلى جانب عدل الإسلام واعتدالـــه وشــمولية وعموميــة مبادئه، كل هذا جعل من الإسلام قوة جديدة بمبادئ وأفكار جديدة. ذلك أن شمولية الإسلام جعلته لا يترك شاردة ولا واردة في شئون الدنيا والديــن إلا أحصاها وحدد لها دوراً في العلاقات الإنسانية، ووضع قواعد واضحة ومحددة لكل نوع من هذه العلاقات (كعلاقة الحاكم بالمحكوم..) ، وعلــي اعتبار أن الأساس الأول لكل هذه العلاقات في الإسلام هو القرآن والسنة ثم تأتي بعد ذلك مصادر تابعة (الإجماع - القياس - الاجتهاد).

وبصدد علاقة الحاكم بالمحكوم، فإن هذه العلاقة تقوم على قيلم ومبادئ صورت في القرآن هي " العدالة — الشورى — المساواة — الحرية — مساعلة الحاكم..."، وهذه القيم والمبادئ هي أساس أي نظام سياسي إسلامي، وهي قيم ومبادئ عامة حددها القرآن ثم يسأتي الرسول "ص" (المشرع الثاني بعد القرآن) ليطبق هذه القيم والمبادئ مدعوماً بمكانت كرسول لله، وبحكمت التي تخرج عن نطاق حكمة أي بشر آخر: "ما ضل صاحبكم وما غوى. وما ينطق عن الهوى. إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى"(۱). ولقد وضع الرسول (ص) مرز خلل يوحى. علمه شديد القوى"(۱). ولقد وضع الرسول (ص) مرز خلل نقول نظاماً سياسياً معيناً، وإنما هي ممارسات تسجل وتنقل، وبعدها تخضع نظاماً سياسياً معيناً، وإنما هي ممارسات تسجل وتنقل، وبعدها تخضع على تطبيق تلك القيم والمبادئ، فالرسول (ص) لم يكن هناك خلاف على تطبيق تلك القيم والمبادئ، فالرسول "ص" كان يطبق ما في القرآن بالإضافة إلى ما يتمتع به من قدرات غير عادية (بوصف وسول لله).

وبوفاة الرسول (ص) لم تكن الصورة متبلورة بصدد ما يكون عليه

<sup>(</sup>١) سورة النجم، الآيات: ٢، ٣، ٤ ، ٥.

الحكم (فقد آمن المسلمون بقيادة الرسول "ص" لشئون الدنيا والدين بالصورة التي بعث بها كخاتم للمرسلين)، وكانت هذه الوفاة هي النقطة التي بدأ عندها المسلمون يبحثون عن قيادة – خلافة للرسول (ص)، لا في النبوة وإنما هي خلافة في المحافظة على الرسالة وحمل لواء الإسلام من بعده ومما لاشك فيه أن المجتمع الإسلامي سببت له وفاة الرسول (ص) هزات شديدة كوضع طبيعي، فغياب شخصية في حجم وكيان خاتم الرسل لابد أن تسبب ذلك. وكان لابد من رد فعل لهذا الحدث من جانب أفراد المجتمع الإسلامي على الأقل لحماية الرسالة، فجاءت فكرة من يخلف الرسول (ص)، ولهذا جاءت كلمات أبي بكر: "أما محمد فقد مضي يخلف الرسول (ص)، ولهذا جاءت كلمات أبي بكر: "أما محمد فقد مضي الشا"(). فناداه الناس من كل جانب صدقت يا أبا بكر، فكان الإجماع على هذا الوجه دليلاً على وجوب الخلافة، التي وصفها أحد الفقهاء بقوله: "بانها نوع من الرياسة العامة في أمور الدنيا والدين وتتم نيابة عن الرسول(ص)"().

وهكذا كانت "الخلافة" أولى القضايا التى فتحها المسلمون بعد وفاة الرسول (ص) ، ومارسوا حولها الجدل والنقاش ولجئوا أيها إلى الاجتهاد. ثم إن ما استقروا عليه يومئذ من تنصيب " أبى بكر خليفة عليهم لم يكن خاتمة لجدلهم حولها وصراع البعض الذى شب بسببها. بل ظلت بؤرة للنزاع والصراع من ذلك التاريخ. كما أن الصراع حولها لم يقف عند حد الجدل الفكرى بل جرد المسلمون سيوفهم كى تحسم خلافاتهم فيها (حال خروج الخوارج على خليفة المسلمين على بن أبى طالب)، حتى ليصح لنا القول إن هذه السيوف لم تسل فى قضية من القضايا مثلمل

<sup>(</sup>١) وردت هذه العبار تفي مرجع: الشهرستاني، نهاية الإقدام، بغداد، مكتبة المثني، ص ٤٨٩ .

<sup>(</sup>٢) انظر: الجويني، غياث الأمم، مرجع سابق. ص١٥٠.

سلت وجردت في الصراع على الخلافة والحكم. فالخلافات بين المسلمين بدأت بعد الرسول (ص) في السياسة وليست في الدين، وتركزت الخلافات وما أدت إليه من صراع في موضوع الحكم في كونها صراعات سياسية، فلم يختلفوا في أصول العقيدة الإسلامية، وحتى الخلاف الذي حدث حول الزكاة على عهد "أبي بكر" والذي أدى إلى "حروب السردة" كان هذا الخلاف سياسياً لا دينياً، لرفض بعض القبائل التي تدين بالإسلام الانصياع لما حدث في "المدينة" من نقل سلطة الرسول (ص) الزمنية إلى "أبي بكر"، فرفضوا دفع الزكاة فحاربهم "أبوبكر" عليها (١).

هذا ولم تظهر في عهد "أبي بكر الصديق"، كما لم تظهر في خلافة "عمر بن الخطاب" تغييرات سياسية ذات شأن، فكان الأمر قاصراً على تأصيل السلوك برده إلى قواعد القرآن والسنة، بجانب انشخال المسلمين في عهديهما بنشر الدعوة وتثبيت قواعد المجتمع الإسلمي، وقرب عهدهما من الرسول (ص). الأمر الذي أدى إلى احتجاب الآراء ذات الصبغة السياسية عن الظهور (٢).

أما في عهد "عثمان بن عفان" وبعد أن تحول المجتمع الإسلامي من مجتمع محدود النطاق إلى امبراطورية عالمية، وما صاحب ذليك من انتماء العديد من الأجناس إليها، حيث ظهر جيل جديد نتيجة للفتوحات الواسعة وامتداد أطراف الإمبراطورية، لم يكن في نفس الدرجة التي كلن عليها الجيل الأول في حمل عبء البناء وإقامة المجتمع المسلم، ولم يكن في نفس الدرجة في التميز بقوة الإيمان والفهم الصحيح لجوهر العقيدة الإسلامية، والاستعداد التام لإخضاع النفس لقواعد القرآن والسنة،

<sup>(</sup>۱) انظر: د. محمد عمارة، الخلافة ونشأة الأحزاب، ضمن سلسلة دار الهلال، العدد ١٩٨٣، ٣٨٩، ص١٩٨٣، ص٠٧، ص٨٠ص ٨٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: د. محمد سليم العوا، المرجع السابق، ص ٩٠.

فظهرت فيه المطامع الفردية وبعثت فيه العصبية للأجناس والأقوام، بــل وللقبائل والجماعات. على أننا نقرر هنا أن غالبية من ظهرت فيهم هــذه الصفات كانوا من أهل الأقاليم التي دخلت حديثاً في الإسلام، أما عاصمة الخلافة وما حولها فقد كان التغير فيها محدوداً إلى مدى بعيد. وقد كــان من نتيجة ذلك كله أن بدأت كل جماعة من المسلمين تنظر لنفسها فــي محاولة للمطابقة بين المثل الأعلى للنظام السياسي في عهد كل من "أبــي بكر" و "عمر"، وبين الواقع الذي كان في عهد "عثمان". ولاشك أنه حـدث اختلاف بين الأمرين أدى إلى أن نكون كل طائفة لنفسها آراء خاصة فــي المسائل السياسية. وقد تحولت بعض هذه الآراء - فيما بعد - فــأصبحت جزءاً من آراء الفرق السياسية(۱). وينبغي أن نقرر هنا أيضـــا أن هـذه الآراء قد نشأت نتيجة لإقرار الإسلام مبــدأ الحريــة وخاصــة الحريــة السياسية، والحرية الفكرية، بجانب تفويض الأمر إلى الأمة فيمــا يتعلــق السياسية، والحري وتحديد بعض نواحيه الشكلية وهذه الآراء نلخصها فيمــا يلى(۲):-

# أولاً: المطالبة بخلع (عزل) الولاة:

ففى عهد "عثمان بن عفان" انتشرت ظاهرة المطالبة بعزل الولاة، وتكررت فى أكثر من ولاية، وكان "عثمان بن عفان" يستجيب لمطالبية الناس بعزل الولاة ويولى آخرين، حتى امتد الأمر من الولاة إلى الخليفة ذاته. فطالبه الثائرون عليه بأن يخلع نفسه من الخلافة (وهم قلة) فلما ليحقق لهم ذلك حاصروه وتسوروا عليه بيته وقتلوه لمآخذ نسبوها إليه فكان أول ضحايا سياسته هذه.

<sup>(</sup>١) راجع فيما تقدم، نفس المرجع السابق، ص٩١، ص٩٠٠.

<sup>(</sup>٢) راجع بصدد هذه الأراء:د. محمد ضياء الدين الريس، النظريات السياسية الإسلامية، مرجع سابق، ص ٣٥ وما بعدها.

# ثانياً: العصبية:

وهذه العصبية بعثت (كما تقدم) نتيجه لاتساع الإمبر اطورية الإسلامية وانتماء العديد من الأجناس إليها، وكسانت من وراء طلب المعاوية بن أبي سفيان" لدم "عثمان"، وخروجه على خليفة المسلمين "على بن أبي طالب"، بل ولقد تأصلت تلك العصبية منذ تولى "معاوية" الخلافة. كما كانت النزاعات الناتجة عن العصبية في دورها المبكر نزاعاً حسول الأشخاص، ولم يكن هذا النزاع دفاعاً عن مذهب أو عقيدة.

# ثَالثًا : آراء (ابن سبأ):

و"ابن سبأ" هذا يهودى من أهل اليمن، اعتنق الإسلام – أو على الأدق تظاهر باعتناقه للإسلام – وبدأ يطوف الأمصار الإسلامية مبشراً بآراء له فى الخلافة والنبوة وغيرها. وهو ممن شغل الناس بأمور تشكك فى دينهم، ولعل انتصار الإسلام والمسلمين فى مواطن القتال كلها قد ولد فى نفس "ابن سبأ" من الحقد والحسد ما جعله يتلمس للإسلام السزوال بالدس والوقيعة، فاصطنع الإسلام وهو يضمر الكيد له(١).

وتتلخص آراء "ابن سبأ" في ثلاثة أمور (٢) كان لها الأثر البالغ في

<sup>(</sup>۱) ذلك هو: عبد الله بن وهب بن سبأ الذى ادعى البعض (كأمثال طه حسين – فى كتابه الفتنة الكبرى – الذى يعرض الشبهة ولا يرد عليها) أنه شخصية خرافية وهمية خلقها المجتمع السنى لمحاربة التشيع، والرد على هذا الإدعاء هين. ذلك أن الشيعة الأوائل كتب عنهم الطبرى في القرن الثالث السهجرى فى تاريخه وضمنه فرقة "السبئية" في فصل مستقل كفرقة، ولها زعيم هو "ابن سبأ". بل إن الشيعة الأوائل كذلك لهم كتب موثقة مثل كتاب "فرق الشيعة" للنوبختى الذى تكلم عن "ابن سبأ" وفرقة "السبئية" كفرقة من فرق الشيعة ، انظر: النوبختى، فرق الشيعة، طبعة النجف، ١٩٣٦م.

<sup>(</sup>٢) انظر مقدمة كتاب: مقالات الإسلاميين للأشعرى، تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد، الجزء الأول، مكتبة النهضة المصرية، ١٩٥٠، ص ١١٠

نشأة فرقة الشيعة: أولهما: كان هو أول من أحدث القول بوصية الرسول (ص) "لعلى بن أبى طالب" بالإمامة. ثانيهما: أنه أول من أحدث القصول برجعة الرسول (ص) بعد موته مستشهدا بقوله تعالى: " إن الذى فصرض عليك القرآن لرادك إلى معاد"(۱)، كما قال برجعة " على بن أبى طالب" أيضا. ثالثهما: كان أول من أحدث القول بأن عليا لم يقتل، وأنه لايسزال حيا وأنه يسكن السحاب، وأن الرعد صوته، وأن البرق سوطه، وأن فيه جزءا إلهيا، وأنه لابد أن ينزل إلى الأرض فيملأها عدلا كما ملئت جورا، وأكثر هذه القضايا مأخوذة عن اليهودية التي كان يتعارفها قومه، وعسن هذه الآراء "لابن سبأ" جاءت فرق الشيعة. كما أن " ابن سبأ" هذا، هو الذي أثار الفتتة في عهد أمير المؤمنين "عثمان بن عفان" حتى قتل الخليفة "عثمان"، ولقد كان "لابن سبأ" أتباع كثيرون في معظم الأقطار ولذلك كثر أثباع الشيعة (١).

# بداية ظهور الفرق الإسلامية:

وهذه الآراء السياسية التي نشأت في الفترة الأخيرة مسن خلافة "عثمان" لم تعد أن تكون مجرد آراء فردية (وجهات نظر فردية)، يقتنع بها بعض الناس فلا تجاوزهم وإن عملوا على نشرها. ولم يبدأ ظهور الفرق الإسلامية في عصر "عثمان"، بل بدأ بعد ست سنوات من خلافة "على بن أبي طالب"، بخروج "معاوية" عليه، وسبب هذا الخروج هو مقتل "عثمان"، حيث رأى "معاوية أن عليا قد قصر في المطالبة بدم "عثمان" (أي قصر في توقيع عقوبة القصاص على قتلة عثمان)، وتبعا لذلك لم يعلن "معاوية" بيعته "لعلى" (فصارت بيعة معلقة)، وامتنع عن إنفاذ أوامو

<sup>(</sup>١) سورة القصص، الآية ٨٥.

"على" (خليفة المسلمين" في الشام. ورأى "على" أن "معاوية" ومن معه من أهل الشام بغاة خارجون عليه - فهو الخليفة الذي بايعه المسلمون فللم الشام بغاة خارجون عليه - فهو الخليفة الذي بايعه المسلمون فللم جميع الأقطار الإسلامية - ولذلك قرر "على" أن يخضعهم له ليلتزموا بما أجمع عليه غالبية المسلمين، وهكذا كانت الحرب بين "على" غليفة المسلمين، و"معاوية" والى الشام. فمن ناحية رأى معاوية القصاص قبل البيعة "لعلى"، وأنه هو ولى الدم لقرابته من "عثمان"، فقرر أن يطبق هو حكم القصاص على القتلة، وكان معظمهم بين الحجاز والعراق (خسارج ولايته)، مستندا إلى قوله تعالى: " ومن قتل مظلوما فقد جعنسا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا "(١). ومن ناحية أخرى رأى "على" أن ذلك افتئات على سلطانه، وخروج على بيعته، فسرأى تطبيق أحكام البغى بمحاربة الباغين وكفهم ولو بالقوة عملا بقوله تعالى: "فسإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله"(١).

# واقعة التحكيسم:

ونعرض هنا في عجالة لواقعة التحكيم لما لها من أهمية بالغة بصدد نشأة الفرق الإسلامية، وذلك من خلال ما أثارته تلك الواقعة من أمور كانت في مجملها سببا مباشرا من أسباب نشأة الفرق الإسلامية، وتتمثل تلك الأمور التي أثارتها واقعة التحكيم في أمرين رئيسين هما: أولا: ما يتعلق بموضوع الخلاف بين "على" (الخليفة) ، وبين "معاوية (والى الشام) والذي كان سبب الحرب فيما بينهما. ثانيا: ما يتعلق بشرعية

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء، الآية ٣٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات ، الآية ٩. راجع فيما تقدم: د. الريس، المرجع السلبق، ص ١٥٠ وكذلك: د. العوا، المرجع السابق، ص ١٠٠ ولمزيد من التفصيل بشأن الفسرق الإسلامية بصفة عامة انظر: أحمد أمين، ضحى الإسلام ، دار الكتاب العربي ببيروت، ١٩٣٦.

"على بن أبى طالب" كخليفة آنذاك.

أما عن الأمر الأول، والذي يتعلق بموضوع الخلف بين "عليي" و "معاوية": فإن " أبا موسى الأشعرى" و "عمرو بن العاص" لـــم يكونــا مفو ضين للحكم في قضية الخلافة بين "على" و "معاوية"، ومن أحق منهما بالخلافة. ذلك أن الخلاف بينهما (كما تقدم) كان يدور حول مدى وجوب البيعة "لعلى" من قبل "معاوية" قبل توقيع القصاص على قتلة "عثمان" ، وليس هذا من شأن الخلافة في شئ، فقد بويع "على" بالخلافة من كافية الأقطار الإسلامية، وتم الإجماع على ذلك. من هنا فإننا نرفض تلك الرواية بصدد واقعة التحكيم القائلة بأن الحكمين (أبا موسى وعمرا) قـــد عز لا كلا من "على" و "معاوية" من الخلافة. فمن ناحية عزل "معاوبــة": من أي شيئ يعزل وهو أصلا لم يول على الشام من قبل "على". (الخليفة). لقد كان "معاوية" واليا على الشام نائبا عن " عمر بن الخطاب"، ثم توليي "عثمان" الخلافة وأقر معاوية على و لايته للشام، ثم تولى "على" الخلافة، ولم يقر ولاية " معاوية" على الشام ففقد " معاوية" بذلك إقرار الخليفة بو لايته. ومن ناحية أخرى نرفض كذلك ما يقال عن عدم فقه "عمرو" و"أبي موسى" موضوع النزاع، وكذلك خديعة "عمرو" "لأبي موسى" فضلاً من سب كل منهما الآخر – فهذه تجاوزات على صحابة رسول الله (ص) غير مقبولة. ومما يؤكد هذا الأمر أن هذه الرواية التي حفلت بها كتب التاريخ عن واقعة التحكيم جاءت في نصوص لا سند لها بين علماء السنة، والتي لا يميز أصحابها بين الروايات صحيحها وسقيمها (١)، فالحكمان لما لم يوفقا في التحكيم في هذا الخلاف بين خليفة المسلمين "على" و "معاوية" الخـــارج عليـــه، اتفقا علــــي رد الأمر إلى هؤلاء النفر

<sup>(</sup>۱) لمزيد من التفصيل في هذا الشأن انظر: القاضى أبي بكر بن العربي، العواصـــم من القواسم، المكتبة العلمية ببيروت، ١٩٨٥، من ص ١٧٢ إلى ص ١٧٦.

الذين توفي رسول الله (ص) و هو عنهم راض.

أما عن الأمر الثانى، والذى يتعلق بشرعية "على" كخليفة للمسلمين، فإن "معاوية" لم يكن مدعيا للخلافة، ولا منكرا حق "على" فيها، وإنما كان ممتنعا عن بيعة "على" وعن تتفيذ أوامره فى الشام، حيث كان "معاويةة" مسيطرا سيطرة فعلية على الشام بحكم بقائه واليا عليه زهاء عشرين سنة بجانب حجته فى أنه ولى الدم. من هنا عد " معاوية" ومن وافقه من أهل الشام خارجين على خليفة المسلمين "على"، وهكذا فإن واقعة التحكيم لمستمس شرعية "على" فى خلافته فهو الخليفة (الحاكم) فى جميع الأقطار تمس شرعية "على" فى خلافته فهو الخليفة (الحاكم) فى جميع الأقطار الإسلامية بما فيها الشام، ولقد وافق " على بن أبى طالب" على التحكيم والمعد رفضه) تحت ضغط صحابته حقنا لدماء المسلمين. وقرار التحكيم بواسطة الحكمين (عمرو وأبى موسى) برد الأمر إلى أولئك النفر لم ينف خلى الإطلاق(١).

#### الفكر السياسي لدى الفرق الإسلامية المختلفة:

وهذا نوضح منذ البداية بصدد الفرق الإسلامية: أن الفرقة الغالبية التي تمثل جماعة المسلمين هي فرقة "أهل السنة والجماعة"، فيهي تعيد أضخم فرقة إسلامية وما دونها فرق صغيرة متفرقة أعظمها شأنا لا يعتد به بجوارها، حتى أنه إذا ذكرت عبارة " جماعة المسلمين" فإنه يقصد بها " أهل السنة والجماعة". وتعد مسألة "الخلافة" (كما تقدم) جوهر الخيلاف وأصله بين فرقة "أهل السنة والجماعة" وأغلب الفرق الخارجة عليها. ذلك أن الأمر لم يخل بالنسبة للفرق الأخرى في مواجهة "أهل السنة والجماعة"

<sup>(</sup>۱) لمزيد من التفصيل في هذا الشأن انظر: د. العوا، المرجع السابق، من ص ١٠٢ اليي ص ١٠٢ وكذلك د. الريس، المرجع السابق، من ص ٤١ السي ص ٤٨، وكذلك: د. مصطفى حلمى ، نظام الخلافة في الفكر الإسلامي، دار الدعوة بالإسكندرية ، ١٩٧٧، من ص ص ١٥١، إلى ص ١٥٦.

من اختلاف حول مسألة سياسية ولو بطريقة مباشرة، حيث سنعرض لاختلاف هذه الفرق مع فرقة "أهل السنة والجماعة" حول علاقة الحاكم بالمحكومين، ومسألة مقاومة الحاكم إن جار والخروج عليه من جانب المحكومين، وكل هذا يقتضى منا عرض الخطوط الرئيسية لفكر هذه الفرق، كل فرقة على حدة ونخص بالذات الفرق السياسية (الخوارج والشيعة)، و"المعتزلة" كفرقة غير سياسية ولكنها قدمت فكرا بشأن شرعية الحاكم. ثم نعرض بعد ذلك الفرقة الغالبة التي تمثل جمهور المسلمين وهي فرقة "أهل السنة والجماعة".

# أولا: فكر الخوارج:

لقد اختلف "الخوارج" مع "الجماعة" (جماعة المسلمين) وخرجوا عليها بسبب مسألة "الخلافة" واختلاف وجهة النظر فيها، وذهبوا بدورهم فرقا متعددة، ولكنهم ظلوا جميعا متفقين في رأيهم عن الخلافة وعن مقاومة الحاكم الجائر – من وجهة نظرهم – حتى لو أدى هذا إلى هلاكهم، فقد كانت البداوة هي الغالبة على فكرهم حيث لم يتأثروا كغيرهم من الفرق الإسلامية الخارجة على "الجماعة" بالفلسفة اليونانية أو بثقافة الفرس، فراحوا يثورون ويموتون دفاعا عن مبادئهم، والتي في مقدمتها وجوب الخروج على السلطان الجائر جهارا ولو كان هلك الجماعة الخارجة محققا، لأن واجب النهى عن المنكر الذي يكلف به المسلم يقضى بذلك (۱).

و "الخوارج" تاريخيا هم أول الفرق الإسلامية الخارجة عسن "الجماعة"، فعلى أثر قرار الحكمين (في واقعة التحكيم) برد الأمر إلى نفر

<sup>(</sup>۱) انظر: د. محمد طه بدوى، حق مقاومة الحكومات الجسائرة، مرجع سابق، ص ٤٢، ص ٤٣. وكذلك لنفس المؤلف: مشروع دستور إسلامي للدولة المصرية، مرجع سابق، ص ١٤٤، ص ١٤٥.

معينين، ثم عدم تنفيذ قرار التحكيم. كل ذلك كان سببا في أن طائفة منن جيش "على" فوجئت بهذا الأمر، وقد كان ظنهم أن قرار الحكمين سيكون في صالح "على" وبذلك يحققون أمرين: أولهما: نصر ا في القتال، وهـو الذي دفع جيش "معاوية" إلى طلب التحكيم. تأثيهما: نصرا في القضاء، إذ يقرر أن الحق مع الخليفة، وأن محاربة الخليفة لهم كانت باعتبارهم بغاة خارجين على الحاكم الشرعى "على". فلما جاء القرار على غير ما ظنوا وأرادوا أعلنوا رفضهم لمبدأ قبول التحكيم أصلا. حيث قـالوا: "لا حكم الا لله" (١) ، مقرربن أنه لا يجوز العدول عن حكم الله إلى حكم الرجال، وأن الله قد حكم في الفئة الباغية بقتالها حتى تفئ إلى أمره: "فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمسر الله"(٢). وهــؤلاء القــوم الذين رفضوا قرار التحكيم، هم الذيـــن ألحــوا علــى "عليى" بقبول التحكيم، ففي بادئ الأمر كان "على" لا يرى قبول التحكيم، ولم يقبله قائلا بأنها المكيدة عندما رفع جيش "معاوية" المصحف طالبين التحكيم، ونزولا على إرادة أنصاره وجنده قبل "على" التحكيم منعا لإراقة المزيد من دماء المسلمين، ثم ما كان منهم إلا أن خرجوا على الفريقين جميعا (على ومعاوية) - أي خرجوا على الأمة، وتحيزوا بمكان يسمى "النهروان" وجرت بينهم وبين "على" محاولات لعودتهم إلى حظيرة الجماعة فأبوا (أو أبى كثير منهم) وعاثوا في الأرض فسادا يقتلون وينهبون أموال المسلمين، مستحلين دماءهم وأموالهم بزعـــم أن من خالفهم ليس بمسلم. وانتهى الأمر بهم مع "على" إلى أن قاتلهم فهزمهم هزيمة نكراء، ولكنهم بيتوا لقتله هو و "عمرو" و "معاوية"

<sup>(</sup>١) وتلك العبارة مأخوذة من قوله تعالى:"إن الحكم إلا لله"،سورة يوسف، الآية ٤٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات ، الآية ٩.

فقتلوا عليا وأخطئوا "معاوية" و " عمرا "(١).

من هذا فإن هذه الفرقة (الخوارج) بناء على فهمها الخاطئ قد أخطأت كثيرا في حق الأمة كخطأ ناتج عن جهالة - عن سوء نية وارتكبوا كثيرا من المنكرات، وعلى قمتها تلك الفتنة التي أحدثوها، كما أحدثوا فوضى وتفرقا للجماعة. بل وأدى هذا إلى تفرق "الخوارج" أنفسهم إلى أكثر من عشرين فرقة، ترى كل منها أنها تسعى لإقرار حكم الله في الأرض، فشعارهم جميعا " لاحكم إلا لله". وهذا الشعار حين أكثروا قوله في المسجد "لعلى" قال: " كلمة حق أريد بها باطل. لكم علينا شاكنروا قوله نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله، ولا نبدؤكم بقتال، ولا نمنعكم الفئ ما دامت أيديكم معنا"، كما كان " على" يرد عليهم بصدد آية: "إن الحكم إلا لله" (") بآية أخرى: " ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى المسر المنهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم "أ". وفي قوله: " كلمة حق أريد باطل"، كان الباطل الذي يريده الخوارج هو نسبتهم "عليا" إلى الكفر، واستحلالهم الخروج عليه مما أدى إلى كثير من المظالم الذي المهم المناه المناه التي المناه التي المناه التي المناه المناه الذي المهم المناه الذي المهم المناه الذي المهم المناه الذي المهم المناه الذي المناه الذي المهم الذي المناه الذي المهم المناه الذي المناه الذي المهم المناه الذي المناه ا

وبعد أن هزمهم "على"، استعادوا جمع شتاتهم وخرجوا على الحكم الأموى فالعباسى، وكانوا مصدر متاعب لهما استمرت فترة طويلة مسن التاريخ وتفرقوا إلى فرق كثيرة (كما تقدم)، لم يكن يجمع بينها سوى اعتناقهم مبدأين:

<sup>(</sup>١) راجع فيما تقدم: د. العوا، المرجع السابق، من ص ١١١ إلى ص ١١٤.

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف، الآية ٤٠.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآية ٨٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: د. العوا، المرجع السابق، ص١١٣. ود. مصطفي حلمي، المرجع السابق، ص١٦٤.

أولهما: الحكم العام على الأئمة بالكفر، فكانوا يتولون "أبيا بكر" و"عمر"، ويتولون "عثمان" صدر خلافته ثم يتبرءون منه بقية عهده، ويتولون "عليا" إلى أن قبل التحكيم، وبعد التحكيم يتبرءون منه وينبذونه بل ويكفرونه.

ثانيهما: وجوب الخروج على الحاكم الجائر وذلك عندهم فرض لا يحل تركه، ولا يشترطون عددا ولا غلبة الظن أنهم قادرون على تغيير المنكر. بل كل قادر – عندهم – يلزمه الخروج ولو كان وحده وسواء أظن أن خروجه يؤدى إلى النتيجة المرجوة أم لا.

وهكذا فإن هؤلاء القوم الخارجين على " الجماعة"، والذين يمجدهم المستشرقون ويعتبرونهم مقاييس لدرجة حرارة الجمساهير. هم الذيب أحدثوا الفتنة بتعصبهم الذي ساد مناقشاتهم وجدلهم، وهم الذين تحيزوا إلى جانب فكرة واحدة. وكذبهم أحيانا على الرسول (ص) لإيجاد الدليل على مزاعمهم، مع تمسكهم بظواهر القرآن دون تجاوزه إلى المقصد والمرمى. هؤلاء القوم دون غيرهم راح فقهاء الجماعة (التي عرفت فيما بعد بسأهل السنة والجماعة) يتصدون لهم كفئة خارجة عسن الجماعسة، ويقولون بوجوب قتالهم تحت مسمى فقهى هو: "قتال أهل البغي"(۱).

# فكر الأباضية:

انقسم الخوارج (كما تقدم) إلى أكثر من عشرين فرقة منها: الأزارقة والصفرية والبهسية والنجدات... الخ، وكلها بادت. ويذهب فريق من المؤرخين والمستشرقين إلى اعتبار " الأباضية" إحدى فرق الخوارج، بينما تذكر كتب فقهائهم صلتهم بهؤلاء، ويرجع أمر إنكار فقهاء الأباضية لصلتهم بالخوارج إلى اختلافهم مع الخوارج في كون الخوارج يكفرون

<sup>(</sup>١) انظر نفس المرجع السابق، ص١٧٥.

المسلم مرتكب الكبيرة ويخرجونه من الملة، واستباحتهم لدماء وأموال المسلمين المخالفين لهم. أما بصدد قضية "الخلافة" فإن فقهاء الأباضية يلتقون مع الخوارج على رأى واحد(١).

فالخوارج الذين أنكروا التحكيم على "على" - على نحو ما تقدم - راحوا يبايعون "عبد الله بن وهب الراسبى" خليفة لهم بعد خروجهم على "على" وحربهم معه، ورفعوا شعار "قبلت الدنية ولا حكم إلا لله". وهنا تلتقى الأباضية مع الخوارج في رفضهم المشترك للتحكيم، والدعوة إلى المامة المسلمين عن طريق حرية الاختيار، والكفاءة الشرعية لهذا المنصب بين المسلمين جميعا، كما يلتقون في وجوب الخروج على الحاكم الجائر ولكن بدرجات متفاوتة.

والذي بلور الفكر الأباضي هو "عبد الله بن أباض" وهسو تسابعي عاصر "معاوية" ، وتوفى في أو اخر عصر "عبد الملسك بسن مسروان"، وجاءت تسمية ذلك المذهب من طرف الأمويين ونسبوه إلى "عبد الله بسن أباض". وتظهر آراء المذهب الأباضي وموقفه من الخوارج مسن تلك الرسالة التي أرسل بها "عبد الله بن أباض" إلى " عبد الملك بن مروان"(١)، ففي هذه الرسالة استنكر "ابن أباض" الغلو في الدين والدنيا، فمن ناحيسة في هذه الرسالة استنكر "ابن أباض" الغلو في الدين والدنيا، فمن ناحية أخرى تبرأ من تفريط بني أمية في حق كتاب الله وترك حكمه. ومن ناحية أخرى تبرأ من الغلو والإفراط في الأحكام، كما فعل "ابن الأزرق" (زعيم فرقة الأزارقة الخارجة) الذي حكم على مرتكب الكبيرة بالشرك الأكسبر واستحل دماء المسلمين وأموالهم. كما أوضح هنا موقف الأباضية بأنسها

<sup>(</sup>۱) راجع فى هذا الشأن: بكير بن سعيد أعوشت، دراسات إسلامية فى الأصول الأباضية ص ١١٦. وانظر كذلك: على يحيى معمر، الأباضية مذهب إسلامي معتدل، ص ١٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: بكير بن سعيد، المرجع السابق، من ص ٢٣ إلى ص ٢٦.

تحكم على مرتكب الكبيرة بكفر النعمة لا بكفر الخروج مسن الملسة، ولا تستحل دماء المسلمين وأموالهم ولا تخرجهم من ملة الإسلام (١).

من هذا وعلى ضوء ما تقدم نستطيع التمييز بصدد الخروج عدن جماعة المسلمين بين الخروج السياسي والخروج الديني، فالخروج بمدلوله الديني هو الذي يمثله " الأزارقة" الذين أثبتوا وأقروا الشرك للمسلمين العصاة، واستحلوا دماءهم وأموالهم فخرجوا بذلك على الجماعة، وهو خروج بالعقيدة والعمل، أما الخروج بمدلوله السياسي فهو الدي يمثله "الأباضية" الذين لا يستحلون دماء وأموال عصاة المسلمين، حيث إن كبائرهم كالزنا وشرب الخمر، لا تخرجهم من ملة الإسلام فهم – عندهم موحدون (أي يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله). وتبعل لذلك تعد "الأباضية" أعدل فرق الخوارج وأقربهم إلى " أهل السنة والجماعة". فهم يعترفون بالقرآن والسنة مصدرين للعلم، ويصرون على أن القدوة الحسنة بعد النبي (ص) تكون في " أبي بكر " و "عمر"، ويتولون "عثمان" صدر خلافته ثم يتبرعون منه بقية عهده (كفر نعمة – لا كفر خروج من الملة)، وكذلك "على" يتولونه قبل التحكيم، وبعد التحكيم كفر خروج من الملة)، وكذلك "على" يتولونه قبل التحكيم، وبعد التحكيم

هذا ويتركز فكر " الأباضية" السياسى حول مسألة مقاومة الحاكم الجائر، وهم هنا يلتقون مع باقى فرق الخوارج – على نحو ما تقدم – إلا أنهم يختلفون عن غيرهم من فرق الخوارج فى الخروج حسب الظروف المحيطة بهم، فعندهم – يعتبر الخروج على الإمام الجائر ليسس واجبا بنفس الدرجة كما عند فرق الخوارج الأخرى، وليس ممنوعا كما تقول

<sup>(</sup>١) نفس المرجع السابق ، ص ٢٠، ص ٢٤.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص٣٥، ولمزيد من التفصيل في هذا الشأن ارجع إلى: سالم بــن حمد بن سليمان الحارثي، العقود الفضية في أصول الأباضية، ١٩٨٣، ص٢٨٥.

الأشاعرة، وإنما هو جائز، ويترجح استحسان الحروج إدا غلب الظل على عجم نجاح للجاحه، ويستحسن البقاء تحت الحكم الظالم إذا غلب الظل على عدم نجاح الخروج، أو خيف أن يؤدى إلى مضرة تلحق المسلمين أو تصعف قوتهم على الأعداء في أي مكال من بلاد الإسلام (۱). من هنا وفي سبيل تحقيق إمامة الأباضية فإن هناك مراحل تمر بها من الكتمان إلى الدفاع إلى الشرا إلى الظهور وإقامة إمامة الأباضية، وهي كما يلي (۱):-

#### إمامة " الكتمان ":

وهى تكون فى فترة الصراع مع الحكام المغتصبين للخلافة – مس وجهة نظرهم – وهى إمامة تتم سرا (أو ما نسميه اليوم بالتنظيم السرى)، ويكون على رأسها شخص مسئول هو إمام هذه المرحلة، وهو ليس مكلف بالظهور فى فترة معينة (ويستمر فى هذه المرحلة فترة قد تطول أو تقصر)، وهو غير مكلف أيضا برفع سيف أو القيام بثورة، وإنما يكون مكلفا بتربية الرجال فى السر، حال "عبد الله بن اباض" فى عهد الدولة.

# إمامة " الدفاع " :

وهى إمامة تعتبر وليدة ظروف تفاجأ بها الدعوة الأباضية، فتلجا الله اختيار إمام يقود الجماعة في معاركهم للدفاع عن الأراضي التي بحوزتهم، ومن ثم فهي تتم أيضا في فترة الصراع مع الحكام المغتصبين للخلافة (عندهم)، فإذا استبد الحاكم وراح يستبيح حرمة المسلمين

<sup>(</sup>١) انظر: بكير بن سعيد، المرجع السابق، ص ٢٥.

<sup>(</sup>۲) راجع بصدد هذه المراحل: مهدى طالب هاشم، الحركة الأباضية فيسى المشرق العربى، رسالة ماجستير منشورة، كلية الأداب، جامعة بغداد، ١٩٧٧، ميس ص ٢٠٠ إلى ص ٢٠٠١.

المؤمنين، فلابد من السعى لإقامة إمامة "الدفاع" لتحاربه، ثم بعد الحرب إما العودة إلى إمامة الكتمان أو إلى بيعة الظهور.

#### إمامة " الشيرا "

ومصطلح "الشراة" أطلق على الخوارج عامة، ومع ذلك فإن هدذا المصطلح ذو معنى أكثر عمقا وتمييزا لدى الأباضية، فعندهم إذا لم يتمكن المسلمون الملتزمون من امتلاك السلطة، فلا بد لهم من مشاغبة السلطة المجائرة، وهنا تأتى "إمامة الشرا" والتي لها شروط قاسية وتسأخذ طابعا عقائديا، ولعل من أهم خصائصها: الموت في ساحة المعركة فلا يجدوز للإمام الشارى الهرب أو التخلي عن ميدان المعركة حتى ينتصر أو يقتل في سبيل الله. وسموا "شراة" لأنهم باعوا أنفسهم لله. ويشترط - عندهم - أن يكون الشراة أربعين رجلا يعملون بقدر ما يرهبون السلطة الظالمة.

# إمامة " الظهـور " :

وهذا النوع من الإمامة هو تتويج للمساعى والجهود الثلاثة السلبقة (إمامة "الكتمان" و "الدفاع" و "الشرا" )، بل همى المهدف المذى يقاتل ويستشهد في سبيله " الأباضية " سواء أكان ذلك في مرحلة إمامة الدفاع أو إمامة "الشرا" ، وعند انتصار هؤلاء الأثمة تسمى هذه المرحلة إمامة "الظهور"، وهي تعنى قيام حكومة أباضية تحكم وفقا لتعاليم المذهب الأباضي، وهي ( من وجهة نظرهم) مرحلة يقام فيها نظام سياسي إسلامي يستند إلى قيمة " الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر" كقيمة إسلامية عليا، واختيار إمام الظهور مرهون بانتصارهم على السلطة المستبدة، كما أن إمامة "الظهور" واجبة، والوجوب يفيد السعى والكفاح لإقامة مثل هذه الإمامة.

وهكذا فإن الأباضية بصدد " مقاومة الجور " و " الخروج على الحاكم

الجائر"، نجدها أكثر نضجا من باقى فرق الخوارج ( "كالأزارقسة" و"النجدات"..) الذين لا يعرفون المرونة السياسية، فيقررون الخروج على الحاكم مهما كلفهم الأمر، ومهما كانت النتائج. أما " الأباضية" فقد اشترطت شروطا للقيام بالثورة فإذا غلب الظن بعدم نجاحها يستحسن البقاء تحت الحكم الظالم كما تقدم، وبصدد إمامة " الظهور" تضع "الأباضية" شروطا ثلاثة لقيامها أولها: وجوب توفر قوة أهل الدعوة في الإمام. ثانيها: أن يكون أهل الدعوة أربعين رجلا أحرارا. ثالثها: أن يكون فيهم سنة رجال فصاعدا أهل علم.

# ثانيا: فكر "الشيعة ":

ونشأت هذه الفرقة هي الأخرى وليدة اختلاف وجهات النظرول مسألة "الخلافة". فلقد كان جوهر الخلاف بين الشيعة وغيرهم مسن المسلمين ينحصر في مسألة لمن تكون الخلافة؟، فكان أساس التشيع الاعتقاد بأن "عليا" وذريته أحق الناس بالخلافة، ثم إن هذه الفرقة الخارجة على الجماعة (سياسيا) كانت ترى أن الخلافة، ثم إلامامة) ليست مسن المصالح العامة التي تفوض إلى نظر الأمة. بل هي ركن الدين، وقاعدة الإسلام، ولا يجوز لنبي إغفالها، ولا تفويضها إلى الأمة، بل يجب عليه تعيين الإمام لهم، ويكون الإمام معصوما من الكبات و الصغائر، وأن "عليا" هو الذي عينه النبي (ص)(").

ولقد راحت الشيعة تقول بفضل "على" وعصمته إلى حد أنهم رفعوه إلى مرتبة أسمى من مرتبة البشر، يقول "ابن أبى الحديد" فى شرحه على نهج البلاغة (وهو شيعى معتدل): " إن عليا أفضل الخلق فى الآخرة وأعلاهم منزلة فى الجنة، وأفضل الخلق فى الدنيا وأكسشرهم خصائص ومزايا ومناقب، وكل من عاداه أو حاربه أو بغضه فإنه عدو الله سبحانه

<sup>(</sup>١) انظر: ابن خلدون، المقدمة، مرجع سابق ، ص ١٧٥، ص ١٧٦.

وتعالى وخالد في النار مع الكفار .. والحاصل أنا لم نجعل بينه وبين النبي (ص) إلا رتبة النبوة، وأعطيناه كل ما عدا ذلك من الفضل المشترك بينه وبينه". ويقول "الشهرستاني" في كتابه " الملل والنحل": " إن من الشريعة من قال أنه حل في "على" جزء إلهي واتحد بجسده فيه، وبه كـان يعلـم الغيب... وبه كان يحارب الكفار... وأن الرعد صوته والبرق تبسمه...". ثم إن فرقة من فرق الشيعة قد غالت في ذلك إلى حد أن فقههم يدور كلــه حول الإمام وصفائته حتى سموا "بالإمامية" نسبة إلى الإمام. ولـــو أنــك تصفحت كتاب "أصول الكافي" "لمحمد بن يعقوب الكليني" المتوفى سلنة ٣٢٨هـ وهو من أئمة الشيعة وحججهم في الفقه، للاحظت أن الكلام عن الإمام يدور كله حول رفع الإمام فوق مرتبة البشر حيث يقول: "فالأئمــة شهداء الله على خلقه، وهم الهداة، ولاة أمر الله وخزنة علمه، هم نور الله عز وجل..، وهم معدن العلم وورثته فهم الذين ورثوا علم النبي وغييره من الأنبياء..، وليس شئ في أيدى الناس من الحق إلا ما يخرج من عند الأئمة، وإن كل شيئ لم يخرج من عندهم فهو باطل، وإن الأرض كلها للإمام". ويقول صاحب كتاب " أصول الكافي" في باب جامع لفضل الإمام وصفاته: " إن الإمامة أجل قدرا وأعظم شأنا... وأبعد غـــورا مـن أن يبلغها الناس بعقولهم أو ينالوها بآرائهم ويقيم وا إمام باختيارهم، إن الإمامة خص الله عز وجل بها إبراهيم الخليل عليه السلام بعد النبوة... حتى ورثها النبي (ص).. فهي في ولد 'على" عليه السلام خاصة إلى يسوم القيامة إذ لا نبى بعد محمد (ص).. إن الإمامة خلافة الله وخلافة الرسول (ص) ومقام أمير المؤمنين وميراث الحسن والحسين... إن العبد إذا اختاره الله الأمور عباده... فهو معصوم مؤيد موفق مسدد قد أمن من الخطأ والزلل والعثار "(١). وجدير بالذكر هنا الإشارة إلى أنه عند قيام

<sup>(</sup>١) نقلا عن: د. محمد طه بدوى، حق مقاومة الحكومات الجائرة، مرجع سابق، ==

الثورة الإسلامية الشيعية في غيران سنة ١٩٧٩م، أعلنت في دستورها الصادر سنة ١٩٧٩م أنها تقوم على مذهب الإمامية الأثنا عشررية، وأن هذا الدستور مؤقت لحين ظهور الإمام الثاني عشر (الإمام الغائب)، وإلى حين عودته يتولى الأمر الفقيه، وهو ما يسمى عندهم "بولاية الفقيه"، وأن الفقيه معصوم لا يخطئ. بل إن الخوميني (المرجع الأعلى للشيعة في إيران - الفقيه آنذاك) راح يصف تلك الولاية للفقيه بأنها كولاية القيم على القصر (١).

ويجدر التنبيه هنا إلى أن الشيعة يرتبطون في مذهبهم بمسالة وجدانية عاطفية هي حب آل البيت. ولقد كان التطور التاريخي الذي أدى إلى تميزهم أبطأ من الخوارج، فحتى تتأصل تلك العاطفة وترد إلى أصول يقبلها الرأى العام بين جماهير المسلمين، فإن ذلك كله استغرق زمنا ليظهر المذهب الشيعي كما نعرفه اليوم. فقد بدأ تميزهم حين بقي فريق من جيش "على" معه بعد انفصال الخوارج. وعبروا عن تأييدهم "لعلى" بعد قرار الحكمين بقول قائل منهم: "في أعناقنا بيعة ثانية. نحن أولياء من واليت وأعداء من عاديت". لكن هذه البيعة أو تلك "الموالاة" لم تكن كافية لظهور الشيعة. بل لقد ساهم في ذلك عاملان:

أولهما: تلك الحوادث التاريخية التى أدت إلى تزايد الشعور بعاطفة الولاء والحب لآل البيت (فقد اغتيل "على" وقتل، كما تنازل "الحسن" ولده الأكبر عن الخلافة "لمعاوية"، وقد قتل "الحسن" مسموما، وكذلك تلك الفاجعة التى انتهى إليها خروج "الحسين" في عهد "يزيد بن معاوية" والتى تركت في قلوب المسلمين عامة آثارا لم يمحها الزمن).

<sup>==</sup> من ص ٤٤ إلى ص ٤٦.

<sup>(</sup>١) انظر: د. نيفين عبد الخالق، المعارضة في الفكر السياسي الإسلامي، رسالة دكتوراه منشورة، مكتبة الملك فيصل الإسلامية، ١٩٨٥، ص ٢١٨.

ثانيهما: تلك الآثار الاجتماعية والاقتصادية والتقافية التي ترتبت على دخول الموالى في تكوين المجتمع الإسلامي وخاصة موالى الفسرس ومن أهم هذه الأثار تعضيد هؤلاء الموالي لفكرة الشيعة وقبول جماهيرهم لها لأسباب ذاتية وتاريخية (١). ففي القرن الثاني الهجري بـالذات بدأت تظهر ملل متطرفة، كان بعضها من أصول فارسية قديمـة أو سريانية غنوصية مكن لهم الموالي والديالم الذين ظاهروا فربقا على آخر مما أشبعت نوازعها نحو الثأر من سيطرة الجنس العربي، والانتقام النفسي للنقص الذي عاناه إزاء العنصر (العربي) المتفوق - في نظر هم - زمين الأمويين. وقد كان هؤلاء تحت تأثير الأفكار الهندية قبل الإسالم بعهد طويل، حيث كانوا يميلون إلى القول في ملوكهم أنهم تجسيد لــروح الله، تلك الروح التي تنتقل في أصلاب الملوك من الآباء إلى الأبناء. ومن هنك نعى ظهور مذهب العلويين وهم غلاة الشيعة الذين ألهوا عليا، وقالوا بعصمة الإمام وبأن كل شئ يكون بالتعليم لا بالتحصيل العقلي، وهذا التعليم مصدره الإمام المعصوم وحده، الذي تقترن به الخوارق، وقـالوا بضرورة أن ينتحل زعماؤهم صفات النبسوة والرسالة، بل وأحيانا الألوهية، فالروح القدس قد حلت فيهم على التناسخ الواحد تلــو الأخـر. اجتهاد في أهور الدين دونه هذا ولقد انتهت سلسلة الأئمة إلى آخر حلقاتها (عند الإمامية) إلى إمام (طفل) غاب(٢)، وينتظرون رجعته، فهو الغائب المنتظر الذي سيظهر ليملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا، وهذا هــو المهدى المنتظر الذي تقدمت البشارة به، ولقد نص الدستور الإيراني سنة

<sup>(</sup>١) انظر :د. محمد سليم العوا، المرجع السابق، ص ١١٥ ، ١١٦.

<sup>(</sup>٢) وهو آخر الأئمة الأثنا عشر: "محمد الحسن العسكرى" الملقب بمحمد المسهدى (الإمام المنتظر) الذي ولد سنة ٢٥٦هـ.

١٩٧٩م بشأنه على أن "تكون و لاية الأمر و الأمة فى غيبة الإمام المهدى عجل الله تعالى فرجه. للفقيه العادل.. " – المادة الخامسة (١).

هذا وقد تفرعت الشيعة إلى فرق عديدة: الإمامية - الزيدية -الجعفرية - الإسماعيلية.. الخ. وهي تختلف فيما بينها اختلافا كبيرا في الأصول والفروع السياسية والفقهية على حد سواء، والذي يجمع معظهم فرق الشبعة هو القول بأفضلية "على" وأحقيته في الخلافة، وكذلك انحصارها بعده في ذريته وأنها تتتقل بالنص إلى الإمام ثم إلى من يليه. وتتلخص آراؤهم في: "النص على الإمام - عصمة الإمام - الرجعة". وبصدد النص على الإمام: فهم يستندون إلى حديث نسبوه إلى الرسول (ص): "من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله، وأدر الحق معـــه حيــث دار الآل"، ويضيفون إلى ذلك حديثًا آخر: " أقضاكم على " وبصدد الحديث الأول: " من كنت مو لاه... " فقد فسر وا آية : " يا أيها الرسول بليغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته"(٢) تفسير ا يتفق مع مذهبهم حيث ادعى الشيعة نصا صريحا في الإمامة في هذه الآية، كمــا ادعوا أن أولى الأمر في آية: "أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمسو المهاجرين والأنصار في اجتماع السقيقة هو "على" نفسه. أما عن عصمة الإمام: فقد اعتبر الشيعة أن العصمة صفة لازمة للإمام لأنه منصــوص عليه بواسطة الرسول (ص)، ومن نص عليه الرسول (ص) لا بخط\_ئ، ومن ثم فشرط العصمة صادر عن عقيدة النص وأنها متوارثة. أما عسن

<sup>(</sup>١) نفس المرجع السابق، ص ٣٥٦.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، آية ٦٧.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآية ٥٩.

الرجعة: فهم كما تقدم يعتقدون في رجعة الأئمة إلى الدنيا لكب ينشروا الهداية بين الناس (١).

وبصدد اختلاف فرق الشيعة بشأن شرعية الإمام، ترى "الزيدية" أن "عليا" أحق بالخلافة من غيره إلا أنهم لا يذهبون إلى أن الخلافة ثابتة له بالنص، فالإمامة (عندهم) ليست محلا لنص، وإنما هى جائزة في كل فاطمى عالم شجاع سخى زاهد قادر على القتال يخرج مطالبا بحقه في الإمامة. ولذلك كانت الإمامة (عندهم حتى الآن) عملية إيجابية لا سيلية كما كانت عند "الإمامية" الذين قالوا بإمام مختف سيوف يظهر ليملا الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا (هذا ولقد أظهرت الثورة الإيرانية سنة ١٩٧٩ تغييرا في مفاهيم الشيعة الإمامية للجهاد، فبعد أن استقر الرأى عندهم بأنه لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المهدى وينادى مناد من السماء، صار الأمر للفقيه العادل الذي يقوم مقام الإمام الغائب (المهدى المنتظر) لحين عودته، ولا بأس بأن يجاهد الفقيه العادل نيابة عن الإمام الغائب تمهيدا لعودته) (١)، و "الزيدية" كذلك لا يذهبون إلى عصمة الأئمة الغائب تمهيدا لعودته) (١)، و "الزيدية" كذلك لا يذهبون إلى عصمة الأئمة فيهم الأئمة المجتهدون وغزر إنتاجهم الفقهي، وتعد "الزيدية" أقرب فرق فيهم الأئمة المجتهدون وغزر إنتاجهم الفقهي، وتعد "الزيدية" أقرب فرق الشيعة إلى " أهل السنة والجماعة"(١).

<sup>(</sup>۱) راجع فيما تقدم، د. مصطفى حلمى، المرجع السلبق، ص ۱۸۸، ص ۲۰۰، ص ۲۱۱، ولمزيد من التفصيل فى هذا الشأن انظر: أحمد أمين، ظهر الإسلام، دار الكتاب العربى ببيروت، ۱۹۳۹، ج٤، ص١٠٩.

<sup>(</sup>۲) لمزيد من التفصيل في هذا الشأن ارجع إلى: الخوميني، الحكومة الإسلامية، إعداد وتقديم: د. حسن حنفي، الطبعة الأولى، ۱۹۷۹، وانظر كذلك: محمد طالبي، بنى الدولة الإسلامية التقليدية وخصائصها، من مطبوعـات اليونسكو، باريس، ١٤٨١، ص ١٤٨٠

<sup>(</sup>٣) انظر: د. العوا، المرجع السابق ، ص١١٦.

### طاعة الإمام والخروج عليه عند " الشيعة ":

وفي هذا الصدد في باب "فرض طاعة الإمام" يقول "الكليني": عن أبي جعفر أنه قال: "نروة الأمر وسنامه ومفتاح وباب الأشياء، ورضاء الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للإمام"، وعن " الرضا" أنه قال: "إن النياس عبيد لنا في الطاعة، موال لنا في الدين، فليبلغ الشاهد الغائب". كما نجد أن مجرد ميل " ابن عبد ربه" الأندلسي إلى التشيع المعتدل جعله يعرف السلطان بأنه: "القطب الذي عليه مدار الدنيا، وهو حمى الله في بالاه، وظله الممدود على عباده، وأن لزوم طاعته في السر والجسهر فرض واجب وأمر لازم لايتم إيمان إلا به ولا يثبت إسلام إلا عليه"(١).

من هنا فإن الطاعة عند "الشبعة" عمياء، و "ليس لأحد أن يناقش ما يفعل الإمام أو يعترض على ما يشاء. إن مجرد التفكير في هذا يعد إنكارا لعصمة الإمام وتعديا على قداسته، إذ كيف ينعت بالظلم من حل بجسمه جزء آلهي، وهل يعصى لمن اختاره الله لأمور عباده أمرا إلا وكان العاصى كافرا، ومن ذا الذي يرضى لنفسه الكفر وهو عالم به. إن تعليم "الشيعة" على هذا النحو تنزع من قاموسهم الفقهي عبارة "مقاومة الإمام" لأن المقاومة تفترض جور الإمام، والإمام عندهم معصوم وسلطته لاحد لها والعدل ما فعله. والاعتقاد بذلك وطاعته على هذا الأساس جزء مسن الإيمان، ولا يكمل إيمان إلا به، فلا جور من الإمام ولا احتجاج مسن الرعية، ومن ثم فلا وجود لعبارة "مقاومة الإمام" في فقه الشيعة إلا فسي باب الكفر بداهة (۱)". وتبعا لذلك لا وجود كذلك للخروج على الإمام إلا المسلمي نفس الباب. وهكذا فإن الشيعة قد بعدت تماما عن التصور الإسلمي

<sup>(</sup>١) نقلا عن: د. محمد طه بدوى، المرجع السابق، ص ٤٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: نفس المرجع السابق، ص ٤٧ ، ص ٤٨.

المستمد من الكتاب والسنة بصدد مقاومة الحاكم الجائر. ذلك أنهم قيد هدموا هذا التصور بالنص على الإمام وبعصمته.

هذا و لا يعرف "أهل السنة و الجماعة" هذا كله " النص و العصمة و الرجعة"، فالعصمة للإمام لا يعرفونها على أساس أن العصمة لله وحده دول عباده حتى الأنبياء و المرسلين، و المفاصلة بين الناس لا تكون إلا على أساس العمل الصالح "إن أكرمكم عند الله أتقاكم"(١)، ".. وليس لعربي فضل على عجمي إلا بالتقوى"(١)، وكيف يؤله "علي" و تقدس الأئمة من ذريته، في حين أن الإسلام لم يؤله محمداً نفسه: "قل إنما أنا منذر، وما من إله إلا الله الواحد القهار"(١)، "قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى إنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً، ولا يشرك بعبادة ربه أحداً "(١)، فلا عصمة إلا الله و لا نص علي إمام إنما يعين الإمام بالاختيار، كما أن الرجعة وتناسخ الأرواح للأئمة لا يعرفها الإسلام (٥).

## ثَالثاً: فكر " المعتزلة ":

لقد كان "الخوارج" و "الشيعة" كما هو واضح مما تقدم على طرفى نقيض بصدد شرعية الحاكم ومقاومته إن جار، فالشيعة يؤلهون الإمام فينزهونه عن الزلل فلا يتصور منه جور وبالتالى لا محل عندهم لمقاومة الحاكم. في حين أن الخوارج رأوا في الخليفة (الحاكم) فرد كآحاد الناس

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات، الأية ١٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في مسنده.

<sup>(</sup>٣) سورة ص، الآية ٦٥.

<sup>(</sup>٤) سورة الكهف، الآية ١١٠.

<sup>(</sup>٥) انظر : د. محمد طه بدوی، المرجع السابق، ص ٤٨.

يخطئ ويصيب، فإن أصاب فبها، وإلا وجبت مقاومته بحد السيف مسهما كلفهم الأمر. ورغم هذا التباين بين الفرقتين بصدد مقاومة الحاكم الجائر إلا أنهما يعطيان أهمية قصوى للإمامة في فقههم إلى حد اعتبارها جزءا من العقيدة، بل وأصل من أصول الدين (١). وكما سيأتي فإن " أهل السنة والجماعة" قد وقفوا موقفا وسطا بين هاتين الفرقتنين فأقروا مقاومة الحاكم الجائر في اصل عام هو " الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر "، وربطوا بين الخروج على الحاكم وبين مصلحة الجماعة، فإن اقرت الجماعة الخروج، خرجوا على الحاكم الجائر إذا كان ذلك من مصلحتها. أما الفرقة الرئيسية الثالثة التي خرجت على الجماعة (بعد الخوارج والشيعة)، فهي فرقة "المعتزلة" التي عاصرت فرقتي "الخوارج" و "الشيعة" ، إلى أن قضبي عليها على إثر إعلان المتوكل سنة ٢٣٤هـ إقفال باب الجدل وأمر الناس بالتسليم واتباع ما كان عليه السلف. "فالمعتزلة" تختلف عن "الخوارج" و "الشيعة" من حيث سبب نشأتها، ومن ثم من حيث نظرها إلى مسألة الإمامة. لقد كان سبب نشأة كل من فرقتى "الخوارج" و "الشيعة" الاختلاف مع الجماعة على أمر الخلافة ومن يستحقها وما وضعه من الناس؟ أما "المعتزلة" فلم تأت مسألة الخلافة عندهم في المرتبة الأوليي، فهم لم يعتزلوا الجماعة بسببها شأن غيرهم، وإنما اختلفوا مع الجماعة -أي مع المحدثين والفقهاء من "الجماعة" – على مسائل فقهية أغلبها لا يمس علاقة الخليفة بالمحكومين اللهم إلا القليل منها وبطريقة غير مباشرة، ومن هنا فهي فرقة ذات اثر نسبي في المجال السباسي $^{(1)}$ .

ولقد تكونت فرقة "المعتزلة" في القرن الثاني الهجري. وهي التسي

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، نفس الصفحة.

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع السابق، ذات الصفحة. ولمزيد من التفصيل في هذا الشأن انظـــر: أحمد أمين، المرجع السابق، ج٤، من ص ٧ إلى ص ٥٩.

أسسها "واصل بن عطاء" و "عمرو بن عبيد"، حين قررا اعتزال مجلس "الحسن البصرى" بسبب مخالفتهما له فى القول فى مرتكب الكبيرة فقد كان "الحسن البصرى" يرى كما يرى جمهور الأمة أن مرتكب الكبيرة فاسق، بينما كان يرى معظم "الخوارج" أنه كافر (هذا بينما ذهبت الأباضية" كما تقدم إلى كونه كفر نعمة – أى يتساوى في الأمر مع الفاسق)، ولم ترق هذه الأقوال "لواصل بن عطاء" ومن رأى رأيه فذهبوا إلي أن مرتكب الكبيرة فى منزلة بين المنزلتين، فلا هو بمؤمن ولا هو بكافر، واعتبروا ذلك حكماً يخرج من دائرة الإيمان، ولا يدخله – وحده بكافر، واعتبروا ذلك حكماً يخرج من دائرة الإيمان، ولا يدخله – وحده لى دائرة الكفر أو النفاق. ومن ثم اعتزلوا أستاذهم "الحسن البصرى" الذى لم يوافق على رأيهم وأطلق عليهم – فيما لا يكاد ينكره أحد من المؤرخين لم يوافق على رأيهم وأطلق عليهم – فيما لا يكاد ينكره أحد من المؤرخين

هذا ولقد ذهب " المعتزلة" أنفسهم مذاهب مختلفة ولكنهم اتفقوا جميعاً على رأى واحد في أمور خمسة خالفوا بها "الجماعة" هي: التوحيد، والوعد والوعيد، والأسماء، والأحكام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (٢).

وما يهمنا من هذه الأصول الخمسة "للمعتزلية" الأصل الرابع والخامس (الأحكام، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر). فالأصل الرابع له دافع سياسى بحت هو وضع معيار للحكم على ما كان بين الصحابة من اختلاف في الأمور السياسية، وخاصة ما وقع بينهم من حروب وفتن، فإذا كان جمهور المسلمين (أهل السنة والجماعة فيما بعد) لا يكفرون أحداً من أهل القبلة بذنب أصلاً، وكان (الخوارج) يكفرون كلى

<sup>(</sup>١) انظر: د. محمد سليم العوا، نفس المرجع السابق، ص ١١٧.

<sup>(</sup>٢) لمزيد من التفصيل في هذا الشأن انظر:أبو زهرة، المرجع السابق، ج٢، ص٢٦.

من لم يتبع مذهبهم، فإن "المعتزلة" كانوا يحكمون على مرتكب الكبيرة بأنه في منزلة بين المنزلتين، ويجعلون ذلك مرتبة بين الكفر والإيمان. ومن أخطر آرائهم في هذا الصدد حكمهم على كل من فريقي منفين (على ومعاوية) بالفسق، وفي هذا الشأن لم يطعن جمهور المسلمين في الفريقيين (على ومعاوية) على اعتبار أن ما حدث بينهما خلاف سياسي يمليه طبيعة الإنسان.. وأن إسلامهما صحيح (١)، ولئن أخطأ "معاوية" وصحبه فإن هذا الخطأ منهم لم يكن كفراً أو فسقاً، وإنما كانوا عصاة مخطئين، وهذا ما ذهب إليه "البغدادي" في كتابه "الفرق بين الفرق" بأن جمهور المسلمين قد ايدوا "عليا" وكانوا يرون الصواب معه، وأن "معاوية" وأصحابه بغوا عليه حيث تأولوا خطأ، ولكنهم لم يكفروا، وهذا ما ذهب إليه أيضاً "الباقلاني" من أن " عليا" أصاب فيما فعل وله أجران، وأن "معاوية" وصحبه قد صدر منهم ما كان باجتهاد فلهم الأجر لا يفسقون ولا يبدعون (١).

وبصدد الأصل الخامس "للمعتزلة": "الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر" فقد اعتبرته "المعتزلة" أصلاً من أصول الإيمان التى لا يتم إلا بها، وأنه يقتضى التعرض لأفعال القائمين على السلطة في المجتمع الإسلامي، ولقد كان قول "المعتزلة" في الخروج على الحاكم الجائر أنه جائز متى غلب على الظن نجاح الخروج على الحاكم وعزله، ومن شمخالفوا الخوارج الذين جعلوا الخروج على الحاكم الجائر واجباً فردياً مهما خالفوا الخوارج الذين جعلوا الخروج على الحاكم الجائر واجباً فردياً مهما تكن النتائج، وهنا تجدر الإشارة إلى أن مذهب "الزيدية" (الشيعي) قد تأثر

<sup>(</sup>١) لأن القرآن يقول: "وإن طائفتان من المؤمين اقتتلوا"، ومن ثم اعستراف منسه بإيمان الطائفتين رغم قتالهما، ثم أضفى عليهما إخوة المؤمنين فقال: "فسأصلحوا بين أخويكم" انظر: صورة الحجرات الآيتان ١٠،٩.

<sup>(</sup>۲) المرجع السابق، ص۱۱۸، وكذلك:د. مصطفى حلمى، المرجع السابق، ص۱۳۳، ۱۳۳، ۱۵۲، ۱۵۹.

بقول "المعتزلة" هذا في أصل " الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، فقد كان "زيد" يشترط في كان "زيد بن على" تلميذاً " لواصل بن عطاء"، وقد كان "زيد" يشترط في الإمام الخروج بنفسه طلباً لحقه في الإمامة. ولذلك أيد "المعتزلة" "الزيدية" في ثورتهم على "هشام بن عبد الملك"(١).

وبصدد مسألة "مقاومة الحاكم الجائر"، فإن "المعتزلة" قد وقفوا موقفا أقل إقداماً من "الخوارج" ، الذين يرون استعمال السيف لنهى السلطان عن المنكر كفرض عين يتحتم على كل مسلم متى اقتنع بجور السلطان القيام به ، دون النظر إلى نتيجة المقاومة سواء حققت لديهم غرضية أم لم تحققه، ولقد ظلوا مؤمنين حريصين على ذلك المبدأ حتى أبيدوا. أما عن هذه المسألة في فكر "المعتزلة": فيرى "الزمخشري" (وهو من أكبر علماء المعتزلة) في تفسير قوله تعالى: " ولتكن منكم أمة يدعون إلسى الخير من ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر"(١)، أن النهى عن المنكر من فروض الكفايات لا فرض عين، لأنه لا يصلح له إلا من علم كيف يرتب الأمر في إقامته وكيف يباشره. وجاء في "مقالات الإسلميين" "لأبي الحسن الأشعري": "إن المعتزلة أوجبوا على الناس الخروج على السلطان على الإمكان والقدرة إذا أمكنهم ذلك وقدروا عليه، وأنه لا يجوز الخروج على إمام جائر إلا لجماعة لهم من القوة والمنعة ما يغلب على ظنهم معها على الداكم الجائر يقتربون من أهل السنة \_ كما سيأتي (١).

<sup>(</sup>١) انظر: د. العوا، المرجع السابق، ص ١١٩.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية ١٠٤.

<sup>(</sup>٣) راجع فيما تقدم: د. محمد طه بدوى، المرجع السابق، من ص ٤٩ إلى عن ٢٠٠٠ ولمزيد من التفصيل بشأن فكر " المعتزلة" ارجع إلى : د. محمد عمارة، الخلافة، مرجع سابق، ص ٢١١.

هذا وعلى الرغم مما اختص به "المعتزلة" من حرية في الرأى وفلسفة عميقة، مع إكثار في التأليف، فهم لم يخلفوا لنا مصنفاً ما في طبيعة الخلافة، وما يتصل بها من مسائل كموقف الأمية من الخليفة الجائر، اللهم إلا ما وصلنا عنهم من أفكار مبعثرة في ثنايا كتب إخبارية جامعة.

## رابعاً: فكر " أهل السنة والجماعة " :

وإذ عرضنا للفرق التي خرجت على "الجماعة" (الخوارج — الشيعة — المعتزلة)، نأتى هنا إلى عرض الأفكار الرئيسية التي خرجت عنها تلك الفرق — أو إن شئنا الأفكار الرئيسية لجمهور المسلمين اللذين سموا فيما بعد " بأهل السنة والجماعة". وبادئ ذي بدء نشير هنا إلى أن هده الفرق (السالفة الذكر) قد يعتقد البعض أنها فرقت المسلمين شيعاً متتلفرة، والواقع أن ذلك غير صحيح، فمع انتساب بعض من الفقهاء والفلاسفة والباحثين إلى هذه الفرقة أو تلك فقد ظل جمهور المسلمين، والغالب مسن فقهائهم وعلمائهم وحملة السنة منهم يمثلون السواد الأعظم، أو "الجماعة" أو "أهل السنة" وتعد فرقة "أهل السنة والجماعة" أكبر تلك الفرق، فكل هذه الفرق وغيرها مجتمعة لا تمثل شيئاً يعتد به إلى جانب جمهور المسلمين "أهل السنة والجماعة". ذلك الجمهور الذي راح يبتعد عن الغلو في كل شئ: "وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على السرأي والعمل، الرسول عليكم شهيداً"(۱)، ويفضلون الاعتدال في السرأي والعمل، ويلتزمون ما فهمه سلفهم من الصحابة وعامة التابعين مسن آي القرآن وأحاديث الرسول (ص)(۱).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآية ١٤٣.

<sup>(</sup>٢) راجع فيما تقدم :د. محمد طه بدوى، نفس المرجع السابق، ص ٤٠. وكذلسك: د. العوا، نفس المرجع السابق، ص ١٢٠.

و "أهل السنة والجماعة" على ذلك النحو هم الفريق الغيالب الهذي خرج عليه كل من "الخوارج" و "الشيعة" و "المعتزلية" وغيرهم. وهم اللذين سلكوا السبل لتخليص العقيدة الإسلامية مما شابها مع ظهور تلك الفرق، فبعد وفاة الرسول (ص) ظل غالبية المسلمين يتمسكون بدينهم وحافظوا عليه نقياً خالصاً كما تركه الرسول (ص) في كتاب الله وفيي سنته، وهم أهل الجماعة الذين تضافروا لإقامة الدين وإرساء قو اعده، وبذلوا كل غال في سبيله ولم يتخلف أحد منهم عن حمل أمانة الرسالة. فراحوا يبايعون "أبا بكر الصديق" ويجمعون عليه خليفة لرسول الله(ص)، ولما امتنع البعض عن دفع الزكاة له كخليفة شرعى حاربوا إلى جانبه، كما حاربوا إلى جانبه تلك الفئة القليلة التي ارتدت عن الإسلام حتى قضي عليهم جميعاً، ولقد بذل "أبو بكر" كل ما يملك من قـوة لتحقيق وحدة الصف للمسلمين واجتماع الكلمة، ومن خلفه جمهور المسلمين، ومن بعده جاء "عمر " و فعل ما فعل حتى دفنت الفتنة ووبدت في عصر ٥، وكان معه جمهور المسلمين، كما وقف جمهور المسلمين إلى جانب "عثمان" في درء الفتنة و إخمادها، و من بعده بايعوا "عليا" ووقفوا إلى جانبه بوصفه الخليفة الشرعي وحاربوا معه "معاوية" الخارج عليه، لكي يعود المسلمون كمـــا كانوا أمة واحدة متر اصلة يجمعها كيان واحد يهدف إلى إقامة دين الله في الأرض، وإقامة المجتمع المسلم بكل معالمه وقطاعاته التي تحددت فيسي الكتاب والسنة. ولما تطور الأمر وقتل "على" (خليفة المسلمين) سبعت الأمة إلى تماسكها وتنازلت قليلا في قبولها لحكم "معاوية". كمــا عمـل "الحسن" (ابن عليّ) بنفس الدافع ( الحرص على جمع كلمة المسلمين ودفع التنازع والفرقة)، فتنازل "لمعاوية" عن الخلافة، ومن أقواله في هذا الشأن: "و إن ما تكر هون في الجماعة خير لكم بما تحبون في الفرقية"(١)،

<sup>(</sup>۱) انظر: د. مصطفى حلمى، المرجع السابق، ص ۲۸۷.

ومع هذا فلم يقف علماء وجمهور المسلمين مكتوفى الأيدى بصدد مقاومة الحاكم إن جار، كما لم يتخلوا عن أداء واجب "الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر" كما سيأتى (١).

وعلى هذا نستطيع القول بأن الجماعة الإسلامية بوجه عام محافظة على وحدتها العقائدية، إذ لم تظهر خلال هذه المنازعات ما ينسئ عن وجود آراء تكمن وراءها، وكانت الآراء الغريبة (كالسبئية) لا تجرؤ على الظهور أمام الملأ بل اختفت في طيات الفتن، ثم كان ما كان بين "علي" و" معاوية" من خلاف على دم "عثمان" فضلاً عن كونه خلافاً سياسياً. أما الانشقاق الحقيقي ، فقد تم على أيدى "الخوارج" وانفصالهم عن كل مــن "على" و"معاوية"، ولولا فهم "على بن أبي طالب" لخطورة مغزى حركة "الخوارج" لما تحول لقتالهم تاركاً وراء ظهره معركته الأصلية ضد "معاوية". ذلك أن "الخوارج" وقفوا يناضلون عن آراء ومذهب اعتنقوه عن إيمان ودافعوا عنه بالسيف. ثم تأتى " الشيعة" بعد ذلك كانشقاق ثان عن الجماعة. بيد أن هذه التيارات السياسية المنشقة (الخوارج ـ الشيعة) لـم تؤثر في الغالبية العظمى المسلمين (ولا حتى المعتزلة) ، فالقاعدة العريضة للمسلمين هم الذين لم يتميزوا باسم خاص في هذه الفترة، لأنه لا حاجة تدعوهم إلى تمييزهم عن غيرهم، فهم الأغلبية الساحقة من حيست العدد من ناحية، وتجمعهم العقيدة الإسلامية الخالصة من ناحية أخرى، حيث يلتزمون بقواعد الكتاب والسنة، ولم تكن خطورة الآراء الشيعيـــة أو غيرها (الخوارج والمعتزلة) قد ظهرت بعد لتحتاج من يعارضها على نطاق و اسع<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>١) راجع فيما تقدم: المرجع السابق، ص٢٧٢، ص٢٨٦، ص ٢٨٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: المرجع السابق، ص٢٨٨، ص ٢٨٩.

من هنا "فالجماعة" (جمهور المسلمين \_ " أهل السنة والجماعية" فيما بعد) هم الأصل الذي انشق عنه كل الفرق المخالفة له، و الأصل لا يحتاج بداهة إلى سمة خاصة تميزه، ولكن الذي يحتاج إلى اسم ومدلول معين هو الخارج عن هذا الأصل. وقد سأل رجل الإمام "مالكاً" عن تعريف الجماعة فأجابه: "الذين ليس لهم لقب يعرفون به، لا جــهمي و لا رافض ولا قدري..."(١)، ومن ثم فالفرق الإسلامية التسي خرجست عن "الجماعة" هم الأفراد الذين عارضوا الإجماع في المسائل الأساسية ذات الأهمية القصوى في نظر غالبية المسلمين. وهذا الإجماع كان منعقداً في ظل الشيخين (أبي بكر وعمر) ثم انفرط عقده واهتز في السنوات الأخيرة من سنى "عثمان"، وكذلك في نهاية خلافة "علييّ". إن " أهل السنة والجماعة" هم الذين ساروا مهتدين بالكتاب والسنة مع سمة "الوسطية" (الاعتدال) التي تميزوا بها، "وكذلك جعلناكم أمة وسطأ"(٢)، وجاءت تلك التسمية " أهل السنة والجماعة" كامتداد طبيعي للمسلمين الأوائك الذين تركهم رسول الله (ص) وهو عنهم راض، ولقد تطورت هذه الجماعة في حلقات دائرية يتصل بعضها ببعض ويتداخل قطر كل منها في الدائرة الأخرى \_ أو إن شئنا تطورت تلك الجماعة في مراحل متداخلة يتصــل بعضها ببعض، وهي مراحل ثلاث:-

المرحلة الأولى: وتشمل الصحابة والتابعين السلف الذيان يتخذهم "أهل السنة والجماعة" أصلاً لهم ويعتبرونهم هداة أئمة. المرحلة الثانية: وتشمل ما قدمه شيوخ مدرسة الأساعرة. المرحلة الثالثة: مرحلة تبلور مذهب "أهل السنة والجماعة" حتى يومنا هذا وفيى مقدمة مؤسسى هذا المذهب "ابن تيمية". وفيما يلى عرض موجز لكل هذه

<sup>(</sup>١) انظر : أبو زهرة، الإمام مالك، دار الفكر العربي، ١٩٤٦، ص١٨٠.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، الآية ١٤٣.

المراحل كل على حدة (١).

#### المرحلة الأولى:

وهى المرحلة التى تضم الصحابة والتابعين إلى ما قبـــل ظــهور الأشاعرة، وطول هذه الفترة، بل وعلــى طـول تــاريخ "أهـل السـنة والجماعة"، لم يخضع "أهل السنة والجماعــة" للأمــر الواقــع وللحكــام الجائرين ــ على نحو ما يدعى المستشرقون واتباعهم، ولكنهم عـــالجوا شئون السياسة بأساليب مختلفة انطلاقاً من واجــب "الأمــر بــالمعروف والنهى عن المنكر"، وهنا نورد نماذج ــ على سبيل المثال لا الحصــر ــ لفقهاء "أهل السنة والجماعة" في أدائهم لواجب الأمر بالمعروف والنهــى عن المنكر، ومقاومة الحاكم الجائر:-

## "سعيد بن المسيب" (٣٩هـ)<sup>(٢)</sup>:

وهو فقيه ورع، كره التردد على مجالس أصحاب السلطة قائلاً: "إذا رأيتم العالم يغشى مجلس الأمراء فاحذروا منه فإنه لص"، وحدث مرة أن أرسل إليه "عمر بن عبد العزيز" (خليفة المسلمين آنذاك) رسولا فانصرف من المسجد، ولم يقبل المكوث فيه إلا بعد أن شرح له "عمر بن عبد العزيز" بنفسه أنه جاء مستفسراً بسأله بعض المسائل، حينذ فقط بقى ليسمع له. وموقفه هذا وعبارته تلك يدلان على وضع "الإمامة" عنده، فهو كالسيف المسلط على رقبة الحاكم إن هو خرج عن شرعيته، كما رفض "ابن المسيب" أن يأخذ البيعة لأبنى عبد "الملك بن مروان" (الوليد وسليمان)، مستشهداً بحديث الرسول (ص): "إذا كسانت بيعتان فسى

<sup>(</sup>۱) راجع تفصيلاً بصدد هذه المراحل: د. مصطفى حلمى، المرجع السابق، من ص ٢٩٢ إلى ص ٣٧٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: نفس المرجع السابق، ص٣٠٣ ومابعدها. وكذلك: د. نيفين عبد الخــــالق، المرجع السابق، ص٣٦١.

الإسلام فاقتلوا الأحدث منهما"، ولقد أصر على عدم البيعة رغم بطش "عبد الملك بن مروان".

# " سعيد بن جبير " (ه ٩ هـ)<sup>(١)</sup>:

وهو ممن خرجوا في حركة "عبد الرحمن الأشعث بن قيسس" وتلك الحركة كانت ضد الحكم الأموى، وكان "الأشعث" معتزلياً، ولكن لا يعنى وقوف "سعيد بن جبير" إلى جانبه هنا أنه كان ينتمي إلى "المعتزلة" بل جاء ذلك نتيجة لظلم وجور "الحجاج". وعندما قتل "الأشعث" هدد "الحجاج" كل من يؤوى "ابن جبير" بهدم داره، وعلى الرغم من وقوو رجال شرطة "الحجاج" إلى جانب " ابن جبير"، إلا أنه سلم نفسه طائعاً، وقتل على يد "الحجاج" وقد أعطى مثلاً فذاً في الوقوف أمام الحكومة الجائرة غير مقصر عن أداء واجب: "الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر" الذي كلفه حيانه.

# "الحسن البصري" (١١٠ هـ)(٢):

عاش "الحسن البصرى" حقبة فتن وثورات بدأت بمقتل "عثمان" وامتدت إلى حكم الأمويين في أقسى مظاهره وأعنف صوره. فقاد حملة شعواء على "الخوارج" و "الشيعة" معاً حتى قال: " لا تجالسوا أصحاب الأهواء، و لا تجادلوهم و لا تسمعوا منهم". وقال بأن الإمام ليس إلا واحداً من المسلمين، ومن ثم ليس معصوماً رداً على الشيعة، كما رفض فكر "الخوارج" خشية الفتنة التي عاصرها، ومع هذا لم يمتنع قط عسن قول كلمة الحق للسلطان إن جار، فلقد وقف في وجه "الحجاج" ليقول له: " يا

<sup>(</sup>٢) انظر: د. مصطفى حلمى، المرجع السابق، ص٣٩٣ وما بعدها. وكذلك :د. نيفين عبد الخالق، المرجع السابق، ص ٣٥٨.

أفسق الفاسقين، ويا أخبث الأخبثين، فأما أهل السماء فيمقتونك وأما أهل الأرض فيلعنونك"، وقال "للمجاج" وهو في نهاية أيامه عندما زادت عليه آلام المرض: "كنت نهيتك أن تتعرض إلى المالحين فلججت". كما لم يقصر "البصري" في أداء النصيحة للحكام ووصاياه إلى "عمر بن عبد العزيز" خير دليل على ذلك.

# $(^{(1)}$ الإمام " أبو حنيفة " ( ١٥٠ هـ )

وهو شيخ فقهاء العراق وإمام القياس، عذب مرتين مرة في الحكـــم الأموى وأخرى في الحكم العباسي، ففي المرة الأولى: عرض الأمويـون بواسطة عاملهم " أبي هبيرة" وظيفة "القضاء" عليه فرفض حتى لا يكون أداة خبيثة في يد الحاكم فيقتل من يشاء بقضائه، فحبس وعدنب عذاباً شديداً، ولما خشى الحكم الأموى موته أفرجوا عنه وهـو مـازال علـي رفضه وأوى إلى بيت الله الحرام سنة ١٣٠هـ. والمرة الثانية: كانت إيان الحكم العباسي، في عهد "المنصور"، الذي ضاق به ذرعاً... حيث سياله ذات يوم: ما تقول يا شيخ ألسنا في خلافة نبوة، وبيت أمان؟ فقال: "إنهم شرطوا لك مالا يملكون، وشرطت عليهم ماليس لك... " وكان ذلك بمناسبة انتقاض أهل الموصل لبيعة "المنصور" خليفة للمسلمين فاشترط على كل من ينتقض أن يحل دمه، فجاء رأى "أبي حنيف ـــة" كالصباعق بة بالنسبة "للمنصور". وكانت كلمته تلك كلمة حق عند سلطان جائر. ولما ضاق "المنصور" " بأبي حنيفة " دعاه للقضاء فقال: " لا يصلح للقضاء إلا رجل يكون له نفس يحكم بها عليك وعلى ولدك وعلى قوادك، وليست لى تلك النفس"، وعليه رفض القضاء، وتكرر عرض القضاء عليه فكرر الرفيض حتى حبسه "المنصور" وعذبه وكان يأمر بضربه كل يوم عشرة أسهواط

<sup>(</sup>۱) راجع في هذا الصدد: أبو زهرة ، تاريخ المذاهب الإسلامية، مرجع سلبق، ج٢، من ص ١٦٦ إلى ص ١٧٤.

حتى أشرف على الهلاك، فأخرجه المنصور، ومنعه من الدرس والإفتاء.. وقد مات "أبو حنيفة" بعد ذلك بقليل، وقد أوصى ألا يدفن فى مقبرة جوى فيها غصب، أو اتهم الأمير فيها بغصب، ولذلك قال "المنصور" " من يعذرنى من " أبى حنيفة" حياً وميتاً".

# الإمام " مالك " ( ١٧٩هـ )(١):

وهو إمام دار الهجرة، عاصر الحكم الأموى في ازدهاره وفي افوله، كما عاصر الحكم العباسي في أوج قوته، وفي عسهد "المنصور" لاقي محنته: فقد ضرب بالسياط بضراوة وقسوة وعذب عذاباً شديداً، وسبب ذلك نهى "جعفر بن سليمان" والى المدينة "مالكاً" عن الحديث الناس النبوى: "ليس على مستكره طلاق"، ولكنه لم يأبه بنهيه وظل يحدث الناس بهذا الحديث الذي به أصبحت بيعة الناس "للمنصور" بيعة مكره، لأنها تمت عن طريق الضغط والإرهاب. فإرغام الناس على حلف يمين الطلاق باطل إن وقع، وكذلك بيعة المنصور أصبح الناس بصددها في الطلاق باطل أن وقع، وكذلك بيعة المناسها وانمحي أثرها. من هنا فإن الم يبال أمراً ولم يمتنع عن قول كلمة الحق، لأنه لو امتنع لاعتبر نفسه عاصياً لأن الرسول (ص) قال: "لعن من يكتم علماً". وعلى ذلك عذب مالك عذاباً مبرحاً.

# "أحمد بن حنبل" (٢٤١ هـ)(٢):

وهو نموذج للفقيه الذي يقف دون رأيه مجاهداً، حيث لم يأبه لما

<sup>(</sup>۱) راجع بصدد الإمام مالك: أبو زهرة، المرجع السابق، ص ۲۲۳. ود. مصطفى حامى، المرجع السابق، ص ۳۲۰ وما بعدها، وكذلك: ابن قتيبة الدينورى، الإمامة والسياسة، مرجع سابق، الجزء الثانى، ص ١٤٨٠.

<sup>(</sup>٢) راجع بشأن أحمد بن حنبل ، أبو زهرة، المرجع السابق، ص٣١٨. ود. مصطفى حلمى المرجع السابق، ص ٣٤٥ وما بعدها، وكذلك: د. نيفين عبد الخالق، المرجع السابق ص ٣٦٧.

به من محن وعذاب كاد يودي بحياته في سبيل ذلك، فرفع صوته بعـــزم وتصميم في وجه الحاكم الجائر في أعتى مظاهر استبداده. وتبدأ محنته بإعلان من "المأمون" سنة ٢١٢هـ بأن المذهب الحق هو أن القرآن مخلوق (۱). ولقد دعا "المأمون" سنة ٢١٨هـ الناس بقوة السلطان إلى اعتناق هذه الفكرة، ومن خالفه عذب. كما كان "المأمون" لا يعين أحداً في المناصب العامة إلا من يقول ذلك القول، ولا تقبل شهادة شاهد في أي قضية إلا إذا كان يقول ذلك القول. وقد أحضر " المأمون" الفقهاء والمحدثين وفيهم "أحمد بن حنبل" وأنذرهم بالعقاب إن لم يقروا بما طلب منهم فنطقوا بما طلب إلا أربعة أصروا على موقفهم إصرارا جريئا هم: "أحمد بن حنبل، ومحمد بن نوح، والقواريري، وسجادة"، فشدوا بالوشاق وكبلوا بالحديد، وباتوا مصفدين بالأغلال وقد أجابهم بعد ذلك إسجادة" و"القواريري"، إلا "أحمد بن حنبل" و "محمد بن نوح" اللذيت يعيقا في الحديد ليلتقيا "بالمأمون" ، وقد استشهد "ابن نوح" في الطريق وبقّي "أحمد" بسام العذاب و الهو أن في سبيل عقيدته. ولما مات "المأمون" ترك وصبية لمن بعده (المعتصم) في الاستمرار على هذا النهج، ولهذا امتدت المحنة "بأحمد" وغيره من الفقهاء والمحدثين. فبعد وفاة "المأمون" زج بـــه فـــي غيابات السجن واستمر في العذاب بالضرب بالسياط المرة بعد الأخسري فلما استيئسوا منه أطلقوا سراحه، ثم جاء "الواثق" بعد "المعتصم" والوصية قائمة فأعاد المحنة على "أحمد"، ولكنه لم يأمر بضريه بالسوط لما رأى

<sup>(</sup>۱) والذين قالوا بأن القرآن مخلوق هم "المعتزلة". ذلك أن مذهبهم كان يقضى بوجود صفات أزلية منفصلة عن الذات أى أن هناك ما هو أزلى إلى جانب الخالق، ومن هنا جاء قولهم بخلق القرآن. ولقد اتفق السلف على أن كلام الله (القرآن) منزل غير مخلوق، وأنه لا تلازم بين أن يكون القرآن غير مخلوق وأن يكون منزل غير مخلوق وأن يكون القرآن، دار النهضة ببيروت ١٩٧٧، ص

أن ذلك قد زاد منزلته عند الناس فمنعه من الاجتماع بالناس والتحديث و الفتوى. وهكذا ضرب "ابن حنبل" مثلاً لصلابة "أهل السنة والجماعة" في تمسكهم بالعقائد الإسلامية الصحيحة، ولم يقصر في أداء واجب " الأمسر بالمعروف والنهي عن المنكر".

ومن جملة ما سبق فإن فقهاء "أهل السنة والجماعة" قد وقفوا بالمرصاد للحكام إذا ما انحرفوا عن الكتاب والسنة، ففى عهد الحكم الأموى، والحكم العباسى وقفوا معارضين لسياسة الحكام والأمراء فى عصورهم المختلفة، بل وغير مقربين لنظم الحكم نفسها. وأما عن جمهور المسلمين فقد ابتعدوا عن الغلو فى كل شئ مفضلين الاعتدال فى السرأى والعمل ملتزمين بالكتاب والسنة، وإذا ذكر ما كان بين الصحابة من اختلاف كان قولهم: "تلك دماء طهر الله منها أسيافنا فلا نلوث بها السنتا"(١) معظمهم لا يرى الخروج على الحاكم إلا إذا كان ثمة كفر بواح عندهم فيه من الله برهان. وعلى الرغم من تعرض أئمة وفقهاء "أهل السنة" للمحن والتعذيب إلا أنهم لم يقروا الخروج على الحاكم إلا بوجود كفر ظاهر. من هنا كانت الصبغة العامة لجمهور الفقهاء ومن ورائهم جمهور المسلمين الذهاب إلى أن العلم والعمل أجدى وأنفع من المدل والنقاش (١).

## المرحلة الثانية لتطور مذهب " أهل السنة والجماعة " " الأشاعرة":

لقد وقف أهل السنة طويلاً أمام "علم الكلام"(") نابذين أصحابه

<sup>(</sup>١) وتنسب تلك العبارة لخليفة المسلمين "عمر بن عبد العزيز" ، نقلاً عن: د. الريس المرجع السابق، ٦٢.

<sup>(</sup>٢) راجع فيما تقدم: د. العوا، المرجع السابق، ص ١٢٠ ، ص ١٢١.

<sup>(</sup>٣) يقول "ابن خلدون" عن علم الكلام: "هو علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانيــة والأدلة العقلية والرد على المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عـن مذاهـب ==

مبتعدين عن الخوض فيه، ثم دخلوا الميدان حينما قويت شوكة المنابذين لهم و المعاندين للعقيدة السليمة التي اعتنقها و حافظ عليها السلف. فبدايـــة قالوا: نؤمن بما ورد في الكتاب والسنة ولا نتعرض للتأويل. فجاءت فرقة "المعتزلة" التي أقرب الجدل، وإعتمدت على العقل واستبعدت النقل، فتركت الحديث وتحاملت على المحدثين فكذبتهم وأولت المتشابه من آي القرآن الكريم تأويلاً لم يقره أهل السنة. وأمام هذا جاء " الأشعرى" ليرد على "المعتزلة"(١)، وليربط بينه وبين السلف برباط النقل والعقل معا، أو على حد تعبير "الغزالى": "بين الشرع المنقول، وبين الحق المعقول"(٢)، وتبعاً لذلك راح "علم الكلام" يعد من العلوم الشرعية إذا وافق الكتاب والسنة فإذا افتقد هذا الشرط اعتبر ككلام أهل الاعتزال (٣).

وهكذا فإن ظهور المذهب الكلامي السني على يد "الأشعري"، كان نتيجة طبيعية حتمتها الظروف الفكرية السائدة وقتئذ، ويصور الأشيعري" نظرته إلى المتكلمين من "أهل السنة" بقوله: "ويعرفون حق السلف الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه (ص) وياخذون بفضائلهم ويمسكون عما شجر بينهم صغيرهم وكبيرهم ويقدمون "أبا بكر" ثم "عمر." ثم "عثمان" ثم "عليّ" رضو إن الله عليهم" (٤). و المتكلمون من "أهل السنة"

== السلف وأهل السنة" انظر: المقدمة، مرجع سابق، ص٤٢٣.

<sup>(</sup>١) وهو " أبو الحسن الأشعري" ، ولد عام ٢٦٠هـ، وهو مؤسس مذهب "الأشاعرة". لمزيد من التفصيل بشأنه راجع: د. محمد على أبو ريان، مرجع سابق ، ١٩٨٠، ص ۳۱۱.

<sup>(</sup>٢) وردت هذه العبارة في مؤلف حجة الإسلام "الغزالي": الاقتصاد في الاعتقاد، مكتبة الجندى بمصر، طبعة ١٩٧٢، ص٧.

<sup>(</sup>٣) لمزيد من التفصيل في هذا الشأن انظر :د.مصطفى حلمى،المرجع السابق، ص٣٨٣،ص٤٣٨، وكذلك:أحمد أمين،المرجع السابق، من ص ٦٥ إلى ص ٨٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: الأشعرى، مقالات الإسلاميين، مرجع سابق، ص ٢٩٤.

كذلك يوجبون "الإمامة" ويتفقون مع السلف في كل كبيرة وصغيرة فيها. غير أنهم قدموا الحجج والبراهين من الكتاب والسنة ليردوا بها على الفرق الخارجة على الجماعة، حيث دللوا على أن "الإمامة" بالاختيار لا بالنص كما قالت "الشيعة"، وأن الإمام غير معصوم.

ولقد قدم الفكر الأشعرى صورة جليــة للمرونــة فــى موضــوع "الإمامة"، تلك المرونة التى تنبع من وضعها ــ عنده ــ فى مكانها مــن الفروع لا من الأصول، ومن ثم فلم يقف " الأشاعرة" (المتكلمون من أهل السنة) جامدين عند النص والعصمة حال "الشيعة". ذلك أن " الإمامــة" ــ عندهم ــ تعقد أصلا "بأهل الحل والعقد"، وهم الذين يقومون بعزل الإمـلم متى ثبت لهم انحرافه عن الكتاب والسنة. بل وأوجبوا العزل للحاكم علــى أفر اد الأمة جميعا متى قصر فى ذلك " أهل الحل والعقــد". ولقـد تكلـم "الأشاعـرة" عـن الأسباب الموجبة لعزل الحاكم كالإنسلال عن الإسـلام أو الجنون المطبق...، كما ذهبوا لخلع الإمام بالفسق إذا تأكد "لأهل الحـل والعقد" فسقه، واشترطوا عدم البيعة لفاسق ابتداء. ولقد ربط" الأشــاعرة" الخروج على الإمام بمصالح المسلمين التى تقرر الخروج من عدمه (۱).

هذا ولقد كان لمذهب "الأشعرى" أنصار كثيرون، فجاء بعده من تعصب لرأيه لا في النتائج فحسب بل وفي المقدمات، وأوجب اتباعه في المقدمة والنتيجة معا وعلى رأسهم "أبو بكر الباقلاني" — ٤٠٣ هـ (٢)، الذي نقح "بحوث الأشعرى" مع مغالاة من جانبه في الاتباع والتأييد

<sup>(</sup>١) راجع فيما تقدم: د. مصطفى حلمى، المرجع السابق، ص٤١٧، ومسن ص ٤٤١ الى ص ٤٤٣.

<sup>(</sup>۲) لمزيد من التفصيل في هذا الصدد انظر: الباقلاني، التمهيد في الرد على الملحدة المعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة، ضمن مرجع: يوسف أيبش، نصوص الفكر السياسي الإسلامي "الإمامة عند السنة"، دار الطليعة ببيروت ١٩٦٦، من ص ١ إلى ص ٢٩.

والنصرة، ثم جاء "الغزالى" ــ ٥٠٥هـ، الذى رفض أن يسلك مسلك "الباقلانى"، على اساس أن المقدمات العقلية التى بدأ بها "الأشعرى" لم يأت بها الكتاب أو السنة، ومن المحتمل أن يصل آخر إلى دلائل وبينات لحم يتجه إليها " الأشعرى" عند انطلاقه من مقدمات أخرى، وليس من شر فى الأخذ بها، مادامت لم تخالف ما وصل إليه نتائج. كما أكد "الغزالى" على أن الدين قد خاطب العقول جميعا، وأن على الناس أن يؤمنوا بما جاء بالكتاب والسنة، وأن يقروه بما يشاءون من أدلة. ومن هنا لحم يكن "الغزالى" تابعا "للأشعرى" بل نظر نظرة حرة فاحصة، لا نظرة تابع مقلد، فوافق " الأشعرى" في أكثر ما وصل إليه وخالفه في بعض ما رآه واجب الإتباع (حتى رماه كثيرون من أنصار "الأشعرى" بالكفر والزندقة)(').

# المرحلة الثالثة من تطور مذهب " أهل السنة والجماعة " (مذهب أهل السنة والجماعة عن مدهب أهل السنة والجماعة في صورته الأخبرة):

لقد استمد السلف \_ وهم جمهور المسلمين (أهل السنة والجماع \_ فيما بعد) تصورهم "للإمامة" من الكتاب والسنة، فالتصقوا بالنص التصاقا تاما. ثم جاء "الأشاعرة" فاستخدموا المنهج الكلام \_ لد حض نظري "الشيعة"، بعد أن أدخل "الشيعة" الإمامة ضمن العقائد، بينم ا هي عند جمهور المسلمين مشكلة عملية. ثم جاءت مرحلة بلورة مذهب "أهل السنة والجماعة" على يد "ابن تيمية"، حيث كانت الفرق الخارجة على الجماعة قد استفحل خطرها (مع العلم بأن "أهل السنة" على طول تاريخهم قد وقفا بالمرصاد للنزاعات والعقائد المخالفة ومعارضتها ونقض دعائمها). ولقد كان منهج "ابن تيمية" يتحدد في :استخدام العقل في خدمة الشرع وقد سبقه "الأشاعرة" في ردهم على "المعتزلة" في ذلك، إلا أنه أتجه بشدة إلى

<sup>(</sup>١) إنظر:أبو زهرة، تاريخ المذاهب الإسلامية،مرجع سابق،ج١، ص١٩٠، ص١٩١.

الكتاب والسنة لإصلاح ما أفسده الغلاة من كل الطوائف، معلقا على منهج "الأشاعرة" ناقدا لهم "نقدا رقيقا" في مؤلفه "منهاج السنة"، حيث قال عسن "الأشعري" أنه نشأ في بيئة كلامية ولم يتسلح بعلوم الحديث والعقه، مسن هنا فالنزام "ابن تيمية" بالنصوص هو الذي حدد له الطريق وخط له المنهج، حيث استوعب المسائل التي تتصل "بالإمامة" وأظهر رأى "أهل السنة والجماعة" فيها، كما استوعب الأفكار الفقهية والكلامية على حد سواء، أو بعبارة أخرى أضاء النصوص بعقل المحدث الفقيه المتكلم فكان هو الحلقة الثالثة المتممة لمذهب "أهل السنة والجماعة" بعد السلف والأشاعرة (1).

ومن جملة المراحل التي مر بها جمهور المسلمين تبلور مذهب "أهل السنة والجماعة" ، الغالب الذي خرج عليه "الخوارج للشاسيعة للمعتزلة". وتجدر الإشارة هذا إلى أن " أهل السنة والجماعة" على طول تاريخهم لم يتخلوا عن أداء واجبهم المقدس: "الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر"، حيث كانوا "يلبون نداء الحق دائما، فأبدوا الرأى حيسن كانت هناك حاجة إليه، وشاركوا بالفعل في كل موقف ذي بال. وكثيرا ما أفتى بعضهم في المسائل المتعلقة بعملية الحكم، وظلم السولاة والحكام، وثورة المحكومين وخلعهم الإمام على نحو ما تقدم، على أن هذا لم يكن هو الصبغة العامة "لأهل السنة والجماعة" ، إذ كان الرأى الغالب هو الإعراض عن مقاومة الحكام بالسيف طالما أن ذلك يجر وراءه الفتن التي تتضاعل عندها ويلات الجور والظلم، فكانوا يختارون أهون الشرين ويقبلون أخف الضررين مطبقين قاعدتهم الفقهية الشهيرة "إذا اجتمع ضرران ارتكب أخفهما". هذا ولقد بقي التراث الفقهي لفقهاء "أهل السنة"

<sup>(</sup>١) راجع في هذا الصدد: د. مصطفى حلمى، المرجع السابق، ص٧٨٠٠.

والبعد عن انحر افات الغلاة من الفرق المختلفة في جميع مواضع الخلاف"(١).

## " الإجماع " عند " أهل السنة":

ويعد "الإجماع" الخط الذي اشترك فيه فقهاء " أهل السنة والجماعة" (الإجماع على الأصول)، فيرون بعصمة الجماعة ( لا بعصمة الفرد كما ذهب إلى ذلك الشيعة)، ويعرف "الشافعي" "الإجماع" بقوله: "من قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم، ومن خالف ما تقوله جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم التي أمر بلزومها، وإنما تكون الغفلة في الفرقة، فأما الجماعة فلا يكون فيها كافة غافلة عن معنى كتساب الله"(١). هذا وتأتى حجية "الإجماع" من قوله تعالى: "كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله أوكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس "أن، وقول الرسول (ص): "إن الله لا يجمع أمتى على ضلالة"(٥)، " سألت الله ألا يجمع أمتى على الضلالة فأعطانيها"(١)، أما من خرج عن الجماعة وأراد الفرقة فإن جزاءه كما يلي: " ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غسير

<sup>(</sup>۱) انظر :د. العوا، مرجع سابق، ص۱۲۱. ولمزيد من التفصيل في هـــذا الشــان راجع إلى د. صلاح الدين دبوس، الخليفة: توليتــه وعزلــه ، مرجــع ســابق، ص٣٦٨، ص ٣٧٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: رسالة الشافعي في أصول الفقه. ص٥٥، نقلا عن :د. مصطفى حلمي، المرجع السابق، ص٣٤٩.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران ، الآية ١١٠.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، الآية ١٤٣.

<sup>(°)</sup> أخرجه ابن حنبل في مسنده، والترمذي في صحيحه.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الدارمي في مسنده.

سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا"(١)، وقــول الرسول (ص): "من خرج عن الجماعة أو فارق الجماعة قيد شبر فقـد خلع ربقة الإسلام من عنقه"(١).

ففي عصر الشيخين (أبي بكر وعمسر) اجتمع أمسر المسلمين، وفقهاؤهم معروفون وطريقة الحكم شوري لا يستبد الخليفة دونهم بالأمر، حيث يستطيع أن يستطلع آراءهم جميعا فيسهل تصور إجماعهم. أما بالنسبة لعصر "ما بعد الشيخين" فقد اتسعت الرقعة الإسلامية وانتقل الفقهاء إلى باقى الأمصار، وكثر الفقهاء إلى حد يصعب معه حصرهمم، وظهر اختلاف في الميول السياسية. وبصفة عامة بر تبط فقهماء "أهل السنة " جميعا "بالإجماع" بمعناه العريض. فاتسعت نظرتهم إلى " الإجماع" حتى أطلق عليهم "أهل السنة والجماعة" ، ولقد برهنوا على أن "الإجماع" قاعدة لصحة "الإمامة"، خاصة وأن "الإمامة" كما قال "ابن خلدون" قصبة مصلحية إجماعية (٢). وهذا "الإجماع" عند "أهل السنة" يعتمد في فكرته على أنه إجماع المجتهدين في عصر من العصور على حكم شرعى، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، وممثلوا الأمة هم "أهل الحل والعقد" \_ أو بعبارة أخرى هم أهل الفتوى، وهم الخاصة من المسلمين المتفقهين في الدين المستتبطين لأحكامه: "ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم"(٤)، " ولتكن منكم أمة يدعون الـــ الخــير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر "(٥)، كما اتخذوا إجماع الصحابة

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية ١١٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائى فى سننه.

<sup>(</sup>٣) انظر: المقدمة، مرجع سابق، ص ١٨٧.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء، الآية ٨٣.

<sup>(°)</sup> سورة آل عمران، الآية ١٠٤.

على "أبى بكر" ثم الخلفاء الثلاثة من بعده دليلا على ثبوت "الإمامة" عن طريق الإجماع وليس عن طريق النص (١).

وهكذا أصبح الإجماع بواسطة أهل الرأى والاجتهاد عند "أهل السنة" مصدرا من مصادر التشريع (بعد الكتاب والسنة)، فالعلم وفق هذه القاعدة يناط بقاعدة عريضة من المسلمين، فيصبح في مقدور هم البحث واكتساب المعارف وكثرتهم العددية مع إجماعهم على مسألة من المسائل تنزع عنهم احتمال الخطأ وتضفى على إجماعهم هيبة العصمة. وبصدد "الإمامة" فهي قضية مصلحية إجماعية (كما قال "ابن خلدون") ولقد اشترط "أهل السنة والجماعة" أن يكون الإمام فقيها مجتهدا (كما اشترط "الباقلاني" شرط الافتاء للإمام حيث قال: إن الغرض من نصب الأئمة هو تنفيذ الأحكام التي وردت بالكتاب والسنة)(١). ومن هنا فإن الجماعة الإسلمية (حكاما ومحكومين) بفهمها للتراث، وتمسكها به وعضها عليه بالنواجذ كما أوصاها معلمها الأول (ص) هي التي ستمثل الإسلام من جيل إلى

وجملة القول بصدد فكر "أهل السنة والجماعة": فإن فقهاء "أهل السنة والجماعة" في تصورهم لعلاقة الحاكم بالمحكومين انطلق وا من الكتاب والسنة لينتهوا إلى: أو لا: أن "الإمامة" تعنى خلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا<sup>(3)</sup>. وهذا التعريف " للإمامة" لديهم صادر عن

<sup>(</sup>١) راجع فيما تقدم: د. مصطفى حلمى، المرجع السابق، من ص ٣٤٩ إلى ص٣٥٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: الباقلاني، التمهيد في الرد على الملحدة، مرجع سابق، ص٥٢٠.

<sup>(</sup>٣) راجع فيما تقدم: د. مصطفى حلمي، المرجع السابق، ص ٣٦٠، ص ٣٦٠، ص ٣٦٠، ص ٣١٠ مص ٢٢١، ص ٢٢١، ص ٢٢١، ص ٢٢١، حد الفتاح ص ٤٢١، ص ٤٢١، وبصدد الإجماع بصفة عامة ارجع إلى: د. عبد الفتاح حسيني الشيخ، الإجماع، دار الاتحاد العربي، ١٩٧٩. وكذلك : محمود شاتوت، الإسلام عقيدة وشريعة، دار الشروق ، ١٩٨٧، ص ٤٤٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: الماوردي الأحكام السلطانية، مرجع سابق،ص ٣.

فكرتهم لدور الإمام من حيث قيادته للمسلمين وتطبيق قواعد الدين وتقيده بأحكام الشريعة، ويستدلون على ذلك بقوله تعالى: " إنى جاعل في الأرض خليفة"(۱)، والخلافة هنا قد تكون "خلافة عامة" تهدف إلى إعمار الأرض، أو "خلافة خاصة" على مستوى المجتمع الواحد وتهدف إلى إقامة حدود الله فيه. وإن الذي يتصدى للرياسة العامة للمجتمع الإسلامي يسمى "خليفة" أو "إماما" لأنه يتصدى لإقامة الدين ورعاية أمور المسلمين نيابة عن النبى (ص)، ثانيا: أن الحاكم محكوم في قراراته، وفي تصرفاته بقيم الإسلام وأحكامه كما يدلل على ذلك قوله تعالى: " يا داود إنا جعلناك خليفة فسى الأرض فاحكم بين الناس بالحق"(١)، ومن ثم فقيام "الخليفة" واسستمراره مرتبط بهذا الأمر، وعد هذا الأمر شرط ابتداء وشرط بقاء بالنسبة للحاكم في ولايته. "فالإمام" عند "أهل السنة" ترتبط طاعته بالنسبة للمحكوميس بالنزامه قيم وأحكام الإسلام.

من هنا فإن " الإمامة" عند "أهل السنة" واجبة بالشرع، ولقد وضع فقهاء "أهل السنة" شروطا فيمن يتولى "الإمامة" " فإن لم تتوفر هذه الشروط في شخص ما لا تحق له " الإمامة" ابتداء، ولو فقد بعدها شرطا يعزل، والذي يقوم بتنصيب الإمام وعزله هم "أهل الحل والعقد" الذين اشترطوا فيهم هم الآخرين شروطا" (أم مع صلاحيات لكل من الفريقين (أهل الإمامة، وأهل الحل والعقد)، ومع مرونة في هذا كله كما تقدم (٥).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الاية ٣٠.

<sup>(</sup>٢) سورة ص ، الآية ٢٦. والحق هنا هو شريعة الله.

<sup>(</sup>٣) راجع تفصيلا بصدد هذه الشروط:د.سليمان الطماوى، السلطات الثلث، دار الفكر العربي، ١٩٧٩، من ص ٣٨٧ إلى ص ٣٨٦.

<sup>(</sup>٤) راجع تفصيلا بهذا الصدد: محمد رشيد رضا، الخلافة، الزهراء للإعلام العربى، ١٩٨٨، ص٢٢.

<sup>(</sup>٥) لمزيد من التفصيل بهذا الشأن (الإمامة) ارجع إلى:

وبصدد مسألة خلع الإمام، فإن "أهل السنة والجماعة" يجمعون على خلع الإمام بإنسلاله عن الإسلام، وكذلك إذا ظهرت عليه علامات الاضطراب العقلى أو إذا جن جنونا مطبقا، ويجمعون أيضا على خلع الإمام بالفسق. ذلك أن الفسق يؤدى إلى عدم الثقة في الإمام، ومن ثم يفقد أهم عناصر قيادته وهو عدم رضا المحكومين به، وتبعا لذلك فإن خلعه واجب يكلف به "أهل الحل والعقد" (كفرض كفاية) فإن قصروا صار الأمر فرض عين على الكافة(١).

وبصفة عامة فقد اقترن الخروج على الحاكم وخلعه بحركة "الخوارج" ضد "على". ولكننا لم نجد لها صدى عند "أهل السنة" بمفهومها عند "الخوارج" ، لأنها كانت عندهم بمثابة حركات ثورية واضطرابات هوجاء لا تراعى مصالح المجتمع الإسلامى، وإنما تستهدف الخروج على الإمام وخلعه فحسب، دون مبالاة بما تؤدى إليه هذه الحركة من أضرار تعود على المسلمين بنفرق جماعتهم، وتفتت وحدتهم. أما "أهل السنة والجماعة" فقد كيفوا نظريتهم فى الخلع وفق مصلحة الأمة وبما يعود عليها من النفع (أو ما يسببه الخروج على الإمام من وقوع ضرر)، وهذا هو خطهم العريض الذى بتفقون عليه. هذا "والإمامة" عند "أهل السنة" لا تترك بما لها من أهمية خطيرة دون إحاطتها بضمان الاستمرار وكفالة الطمأنينة للمجتمع الإسلامي، واستقرار الإمام في منصبه، بحيث يتمكن من أداء واجباته، مادام لم يقترف سببا يوجب الخلع، والدي هو إجراء استثنائي قد يهز كيان المجتمع. ولهذا وضع "أهل السنة الجماعة"

<sup>== -</sup> Elsanhouri, Le Califat, son evolution vers une Societe des Nations orintales, Op. Cit., PP. 210-244.

<sup>(</sup>١) لمزيد من التفصيل في هذا الشأن ارجع إلى :د. مصطفى حلمي، المرجع السابق، ص ٤٤٢ وما بعدها.

قيودا كثيرة على هذا الأمر، فلم يوافقوا على الخلع إلا بالطريقة التى تحفظ للمجتمع الإسلامى وحدته، وتحقق له مصلحته (۱). وهنا يقول السيد "رشيد رضا": "إن أهل الحل والعقد يجب عليهم مقاومة الظلم والجور والإنكار على أهله بالفعل وإزالة سلطانهم الجائر ولو بالقتال إذا ثبت عندهم أن المصلحة في ذلك هي الراجحة والمفسدة هي المرجوحة (۱).

ونظرا لأهمية فرقة "أهل السنة والجماعة" ، على أساس أنها تمثــل جمهور المسلمين . فقد عرضنا لفقهائها بالتفصيل المتقدم دون غيرها مــن الفرق.

<sup>(</sup>١) انظر: نفس المرجع السابق، ص٥٤٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: محمد رشيد رضا، المرجع السابق. ص ٤٩.



# مضامين الكتاب

| ٥   | استهلال                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------|
| ٧   | الفصل التمهيدي: في تصنيف الفكر السياسي الإسلامي               |
| ٨   | القريق الأول : اللذين تأثروا بالفكر اليوناني                  |
| ٨   | – ا <b>ل</b> كندى                                             |
| ٩   | – الفار ابى                                                   |
| ٩   | - ابن رشد                                                     |
| 11  | الفريق الثاني: اللذين كتبوا كتباً مداراة للحكام               |
| 1.7 | <ul> <li>الطرطوشي</li> </ul>                                  |
| ١٣  | – الغزالي                                                     |
|     | الفريق الثالث: اللذين يمثلون الأصلة وتشملهم                   |
| 1 £ | الفصىول التالية                                               |
|     | الفصل الأول: مجموعة المفكرين السياسيين المسلمين               |
| 71  | أصحاب المنهج الاستنباطي                                       |
| 7 £ | المجموعة التي ارتبطت بفكرة "العقد السياسي"                    |
| Y £ | <ul><li>الماوردي</li></ul>                                    |
| 44  | - الجويني                                                     |
|     | <ul> <li>مقارنة بين الماوردي والجويني، وبين فلاسفة</li> </ul> |
| ٨٩  | الغرب الحديث حول فكرة "العقد السياسي"                         |
| 90  | المجموعة التي لم ترتبط بفكرة "العقد السياسي"                  |
| 90  | - شهاب الدين أحمد بن أبى الربيع                               |
| 99  | – ابن تيمية                                                   |
|     | الفصل الثانى: مجموعة المفكرين الإسلاميين السياسيين            |
| 1.7 | أصحاب المنهج الاستقرائي                                       |

| 117         | - ابن ظفر الصقلى                                                     |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|
|             | – مقارنة بين "ابن ظفر" و "مكيافللي" الإيطالي فـــــي                 |
| ١٦٦         | المنهج وفيما قدماه بشأن "فن السياسة"                                 |
|             | القصل الثالث: مجموعة المفكرين السياسيين الإسلاميين                   |
| ۱۷۳         | أصحاب " المنهج العلمي التجريبي"                                      |
| ١٨٦         | – ابن خلدون                                                          |
| 199         | – ابن الأزرق                                                         |
|             | <ul> <li>مقارنة بين "ابن خلدون" ، و "ابـــن الأزرق" فـــى</li> </ul> |
| 711         | المنهج                                                               |
|             | الفصل الرابع: لمحات من التراث الفكرى السياسي الإسلامي                |
| 710         | لدى الفقهاء والفرق الإسلامية                                         |
|             | أولاً: لدى الفقهاء                                                   |
| 710         | – ابن المقفع                                                         |
| 717         | - الجاحظ                                                             |
| 717         | – ابن قتيبة الدينوري                                                 |
| 717         | <ul><li>ابن عبد ربه</li></ul>                                        |
| <b>71</b> V | - المسعودي                                                           |
| 717         | - ابن سينا                                                           |
| <b>Y1</b> A | - الثعالبي                                                           |
| YIA         | <ul><li>ابن حزم</li></ul>                                            |
| . ٢١٩       | – أبو يعلى الغراء                                                    |
| 719         | – عبد الرحمن الجوزى                                                  |
| 719         | <ul> <li>ابن فرحون</li> </ul>                                        |
| ۲۲.         | - عز الدين بن عبد السلام                                             |
|             |                                                                      |

| ۲۲.          | - ابن طباطبا                                        |
|--------------|-----------------------------------------------------|
| 177          | – ابن جماعة                                         |
| 441          | - ابن قيم الجوزية                                   |
| 777          | <ul><li>الطرسوسى</li></ul>                          |
| 777          | – این رضوان                                         |
| 777          | – أبو الفضل الأعرج                                  |
| 774          | ثانياً: "السياسة والحيلة" في التراث الفكرى الإسلامي |
| <b>X Y X</b> | ثالثاً: الفكر السياسى لدى الفرق الإسلامية           |
| <b>77</b>    | – نشأة الفرق                                        |
| ۲۳۸          | – فكر الخوارج                                       |
| 7 £ 1        | - فكر الأباضية                                      |
| 7 £ 7        | – فكر الشيعة                                        |
| 404          | - فكر المعتزلة                                      |
| 401          | – فكر أهل السنة والجماعة                            |
| 777          | – سعيد بن المسيب                                    |
| 774          | - سعید بن جبیر                                      |
| 424          | - الحسن البصرى                                      |
| <b>۲7</b> ٤  | - الإمام أبو حنيفة                                  |
| 977          | - الإمام مالك                                       |
| 770          | - الإمام أحمد بن حنبل                               |
| <b>AFY</b> , | – الأشعرى                                           |
| 777          | - الإجماع عن أهل السنة                              |
|              |                                                     |





erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

